# عشدة أثيام في السودان بقيد المسودان الم

جميع الحقوق محفوظة



٨ شارع ضريح سسعد بالقاهرة

طبع بمطابع ، جريدة المصرى ع

# O S

•

| •           | أهداء السكتاب             |
|-------------|---------------------------|
| ٦.          | مقدمة                     |
| •           | من مصر الى الخرطوم        |
| **          | الخرطوم مَن النظرة الاولى |
| 40          | عيد الملك                 |
| 84          | حكومة السودان             |
| ρξ          | يوم بأم درمان             |
| 70          | حفلة افتتاح خزان سنار     |
| ٧.          | العودة الى الخرطوم        |
| ۸۲          | خزان سنار                 |
| · <b>4V</b> | يوم في جبل الاولياء       |
| 110         | عشية الاوبة               |
| 771         | مصر والسودان              |

## المتداءالكتات

الى اهالى السودان

شڪر وتحية

محمد حسين هيكل

### مقرمة

ليس في هذا الكتاب شيء اكثر مما يمكن أن يشتمله عنوانه و فهومجموعة ملاحظات ومعدرمات جمعتها أثناء رحلتنا القصيرة بالسودان وهي قصيرة حقالانهالم تتجاوزعشرة أيام وعشرة أيام أمد قصير لايستطيع الإنسان فيه أن يلم الماما صحيحا بكل مايقع تحت نظره كما لايستطيع تحقيق كل مايصل الي مسامعه لكنها مع ذلك تسمع بالوقو فعلى كثير مما لم يكن الانسان به علم ، كما تسمع بتحقيق كثير مما كان الانسان يتخيله تخيلا ، وربما كان لصحفى مثلى حظ لايتاح لغيره يمكنه من الوقوف على كثير من الاشياء والمحفى منظور اليه من الناس جميعاعلى انه كلمة الناس جميعاء اليه يذكرون ملاحظ المهم وآراءهم ويبثون شسكاياتهم وهمومهم ويبدون آلامهم . ثم هم يتسابقون في اجابته الى مايطلب الوقوف عليه لعلمهم انه سيذيع ذلك الناس جميعا .

على ان ذلك ليس وحده هوالذى دفعنى الى تدوين هسده الملاحظات والمعلومات التى وقعت عليها أثناء مقامى عشرة أيام بالسودان ، فلقد سافرت قبل اليوم الى غير السودان من بلاد مجاورة لتا يعنينا امرها عناية كبرى وفكرت فى ان اكتب شيئا عنها ثم ترددت وانتهى بى التردد الى الاحجام ، وهده سسوريا اقرب لنا من السودان زرتهامرات وأقمت فيها فى كل مرة اكثر مما اقمت بالسودان ، بل اضعاف ما اقمت بالسودان ، ومع ذلك ، ومع عناية المصريين بكل ما يدور في سوريا ، لم ارمايد فعنى الى ان أكتب عنها مثل ما اكتب اليوم من السودان ، ولعل أكبر السيد فى هذا راجع الى ان الدى الصريين فكرة تكاد تكون صحيحة السيد فى هذا راجع الى ان الدى الصريين فكرة تكاد تكون صحيحة عن سهريا واحوالها وما يدور فيها والى ان السوريين انفسهم يكتبون عن بلادهم وعن أحوالها مايزيد فى الدقة على كل مايمكن أن يكتبه عن بلادهم وعن أحوالها مايزيد فى الدقة على كل مايمكن أن يكتبه

سائح تضى مدة قصيرة فى ربوعهم ثم لعل ثمت سببا آخر ، ذلك أن بين مصر والسودان رابطة طبيعية هى النيل أبو النعمة ومانح الحياة للبلاد المحيطة بواديه الضيق الخصب المتصل أوله بآخره بآثار التاريخ الخالدة على التاريخ ، هذه الرابطة الطبيعية المتصلة بها حياة المقيمين على ضفاف النهر السعيد تجعل بين أبنائه من رابطة الاخوة ما ان عقوه يوما فلن يزال رابطة تربطهم ويجب أن تنتهى الى خير ماتنتهى اليه مودة ذوى القربى ،

ثم أن السودان على متاخمته لمصر رعلى امتلاء قلوب المصريين باسمه وبذكره بعيد عن أن تكون منه في أذهانهم صورة مضبوطة . فمنهم من يخاله بلادا جرداء لاتصلح لمقام ولا يمكن أن تكون الا منفى لن غضب عليه الآمر فيأرض مصر . ومنهم من يتوهمه مقام همج لا أمل فيهلرواج زراعة أوصناعة أو تجارة ، وكثير اماروى عنه الراوون أن أهله أشد الناسعداوة للسعى والعمل ، وأنهم لايريدون من الحياة الا بلغة تقيم الحياة ، فليس بهم الى مياه النيل من حاجة ، وليسالى القام بينهم باسم المدنية أو التعمير سبيل . وهذه الافكار وما اليها من مثلهاتروج في مصر ، ومنها كثير فاسد اشد الفساد وضار بالمصريين أنفسهم أبلغ الضرد ، فليس بد اذن من أن يسكون المصريون لانفسهم عن هذه البلاد صتورة صحيحة بعيدة قدر المستطاع عن ان تلونها شهوات الساسة ثم ان مسالة مياه النيال وأولوية مصر التاريخية فى الانتفاع بها ، وامكان توزيعها لتكفى مصر والسسودان جميعا امكانا فنيا ، وما قد يقوم في وجه ذلك من عقبات سياسية ، وما تجنى هذه العقبات السياسية على حسن فهم المصريين والسودانيين بعضهم لبعض ، وعلى احتفاظ كل منهم ازاء أخيه بعواطف الاخسلاس والمودة \_ كل ذلك جعلني أوجه حظا كبيرا من همي ومن عنايتي إلى هذه المسألة الخطيرة التيام تنج في مصر كمالم تنج في السودان من شوائب الشهوات السياسية والتي كانب وما تزال سبيا لنشي

الساعوة التى تثير بين المصربين والسودانيين العداوة والبغضاء، ولقد جعلتنى صفتى كصحفى أشعر بثقل حمل الواجب الملقى على عاتقى . فسعيت بكل مالدى من جهد لارى ولاسمع ولاحقق ولاصل الى الفكرة التى اقتنع بصحتها فى كل مسالة اتعرص لها . ولذلك لم اقف من ملاحظاتى عندما جمعت فى عشرة الايام التى اقمت بالسودان ، بل جاهدت لامحص هذه الملاحظات بمناقشة من ذهبوا الى السودان ومن اقاموا فيه من المصريين ومن غير المصريين . وكل غايتى من هدا التمحيص ان يكون القليل الذى اعرضه فى هذه الرسالة أمام نظر اقراء اقرب مايكون للواقع وللحقيقة .

ويجب انانبه القارىء الى انى توخيت غاية الصراحة فيما سيقرأ . لم ارع ماقعد يرعاه مشعط بالسياسة مثلى من المجاملات ولم اسع لتمليق انسان او جماعة ولم اتقيد برأى سياسى او غير سياسى ، لاعتقادى التام بان المواربة كثيرا ماينشا عنها الخطأ ، واذا اخطأ الناس فى تصور شىء لا وسيلة عندهم الى تحقيق رايهم فيه لبعده عنهم بعد السودان عن مصر كان عسيرا بعد ذلك أن يتغير رأيهم ثم كانت الخطة التى يسيرون عليها مترتبة على هذا الخطأ داعية التورط فى ضيلال لاينشا عنه الافسادى السياسة واضطراب فى النظام،

وكل ما ارجو التوفيق اليهان اوقف القراء عامة وبنى وطنى المصريين خاصصة على شيء من صصورة هدا السودان الذي يشاركنا في الامال والاماني لانه وايانا يعيش على ضفاف النهر العظيم المحسن ، وان اوضصح امورا غشت عليها الاهواء ، وان إدل قصومي على منزلتهم من السودان ومنزلة السودان منهم، وما يجب ان يكون بين المصريين والسودانيين من صلة وعلاقة ، فان وفقت الى ما اليه قصدت فذلك خير ماابتغى ، وان اخطاني التوفيق فقد قمت مجهود شعرت واجبا على ان اقوم به وفي اداء الواجب لذاته غبطسة للنفس كبيرة ،

## من مصر إلى الخطوم

يعرف اكثر القراء الطريق من القاهرة الى الاقصر ويقع الطريق بين الاقصر واسوان في مضيق بين سلسلتى تلالليبيا والعرب ، ويسير القعطار شرق النيل في سفح سلسلة تلال العرب وتفصله عن سلسلة ليبيا في بعض الاماكن مزارع ضئيلة تتسع أو تضيق على ما تريد التلال المحيطة بها ، ويبعد النيل عن القطال أحيانا فيجعل المزارع بينها وقل أن ترى المزارع بين القطال وتلال العرب ، ويصل الضيق المزارع في بعض المواقع حتى لتشعر بالسلسلتين في اقترابهماوليس بين احداهما وبين النهر الا دهليز ضيق مخضر بالفلال تارة ، أجرد لازرع فيه أخرى ، فاذا كانت اسنا رأيت نشاطا غير الذي رأيت ، واحاط بالقطار من الاهالى بأعة السلال المسنوعة من الخوص واطفال يتجرون بفاكهة البرتقال واليوسفى افندى .

فاذا بلغت كوم امبو رايتخصبا ونماء لم يكن لك منا الاقصر بهما عهد ، وقد يدهشك كبر الدهشتة كيف تترك الاف الافدنة مما يحيط بالنيال الهالخصب جرداء لا زرع فيها ولا نماء اذا امكن ان تنتج هذه الاراضي مثل ما تنتج اراضي كوم امبو ، ولم لا تعنى الحكومة المصرية بتشجيع الاهالي على استغلال هذه الاراضي بدل تركها غامرة يرضي القيمون عليها بما يتبلغون به من شعير وما يرد اليهم من ذويهم القائمين بالخدمة في المدن من ارزاق

تعود الارضغامره بعدكوم امبوالى اسوان . فاذا بلغها القطان

قادره كثيرون من الاجانب الذين قصدوا الى هذا المستى البديع، وهم بين شيخ جاء يرجو في الشعة الشمس المحسنة بعض معانى الصبا والشباب، وعليل يعشى مناكب الارض يبتغى الصحة، وحسناء تصحب هذا الشيخ اوذلك العليل يعزيه حسنها ورقتها عن مشيبه أو علته، وترى هى في اداء الواجب لهذا العزيز شفه السقام شيئا من رضاء النفس بعوضها عن المبن وبهجتها ،وترى في هذه الشمس الساطعة والطبيعة القليلة التغير ما ينسبها تقلب القلوب واكاذيب الالسن وظلمات النفوس التى طالما خدعتها باللغظ المسول، والى جانب هـ ولاء الفارين من المدن وامراضها و الامها ولؤمها قوم السعت ثروتهم عن أن يؤدى ركن ضبق من الارض طلبات اهوائهم وشهواتهم فجعلون السياحة والتجوال وسيلة لتربيض النفس وعزاء من هدوم . قامة

ثم يقطع القطار ما بين اسوان والشلال ليبلغه في منتصف الساعة الخامسة من المساء ، وهوفي هذا السبيل يعود ادراجهزمنا ثم ينطلق الى الشلال يقدصخورا وصخورا من الحجرومن الجرانيت تحنت منه مسلات الفراعنة الاقدمين وتماثيلهم واقيمت منه معابدهم واثارهم ، وهو ما يزال الى اليوم تنحت منه التماثيل وتتخذ منه القواعد لولا ان اصبح فن الفراعنة اثرا من آثارهم

على أن هذه الأحجار التى شهدت لمر مجدا كما تشهد لها اليوم هما ستبقى لبكون منهالجد المستقبل نصب وتماثيل تخلد على الزمن ما خلدت نصب غراعنة وتماثيلهم

ويبدأ القطار يسير الهدوينايحيط به النيل وقد اتسع مداه يعد ماحجز خزاناسوان مياهه اويظل كذلك بضع دقائق ينتهى بها الىمحطة الشلالحيث تنتظره الباخرة وتقل المسافرين معنا الى جلفا

#### \* \* \*

وتنحد جبال السلسلتين عندمركز اللر في النهسر مباشرة م

خزان اسوان ، وهو فوق هــذاحصن بديع يفصل بين مايقــع شماله وما يقعجنوبه ، وهولذلك من خــير مراكز مصر ويجب أن يكون من اعزها عليها ، ويخيل الى أن من غير المستحيل استغلاله على صورة تجعل الحياة فيــه اكتر رغدا ونعمة

وهو بعد مشتى لامثيل له . وأنت كلما أنحدرت إلى ناحيسة المجنوب منه وجدت جوا اصبح من نواحى الشمال فيه . ووجدت سماء صغوا تلمع نجومها فتضىء فى الليالى التى لاقمر فيها حتى لتحسبها مصابيح الكهرباء شدت الى السماء بخيوط من نور الامل الساحر . وهى شديدة البريق تبعث الى ظلمة الليل العبوس مايزيل عبوسها ويجعل سكينتها تملأ أفئدة المحدقين بالنجم اللامع بمعانى الطرب والجهلل . أما الجبال المحيطة بالنهر فهى وأن كانت أغلب أمرها جرداء الا أنهافى تجردها باسمة أبدا ، وكانها تنبه بماوراءها من مخلفات الماضى المجيد : بآثار الفراعنة زاد القدم والبلى صمتها معنى يحدثك انت ابن اليوم بما كان لحضارة العصور والبلى صمتها معنى يحدثك انت ابن اليوم بما كان لحضارة العصور مساجدة ، وببقايا من آثار الرومان الذين غزوا الوادى فلم يبق من سلطانه الا بقيايا لا تنطق بمعنى ولا تنم الا عن غدر الفازى وعن سلطانه الاثيم

وقد يدهشك قيام هذه الآثار المجيدة من مخلفات الماضى وراء بجبال مركز الدر القفر القليسل النبات. لكن دهشتك تزول اذا ذكرت انه كان اكثر نباتا ونماء قبل ان تغمر مياه النيل أرضه بعد ماقام خزان اسوان فيه ، واذا ذكرت الى جانب هذا انه كان ولن يزال حصنا قويا يدرع به الملوك ذوو الايد اذا أغار عليهم مغير اوثار بهم ثائر. فجبال مركز الدر تتحكم فيماحولها خير تحكم ، تتحكم في النهر وفي السهل وفي الصحراء، ثم هي بعد جبال من صخر صلد لاير تفع الماء الى عليائه ولا سبيل الى مسراه من خلاله فلا خوف من أن يغير النهر على آثار اعدها أهله الحياة الخلدوية الايدى .

عرجت الباخرة عند غير واحدمن هذه الآثار الخالدة . عرجت عند وادى السبوع وآماد وابىسسنبل وغيرها . وهي جميعا مظاهر من هذاالفن القديم الخالدعلى تفاوت في العظمة والقوة وفي الدلالة على المجدوالسطوة . وأبو سنبل هو بين آثار مركز الدر اكثر هاعظمة وقوة ومجداوسطوة، وناهيك بمعبد اقامه رمسيس ليكون واحدة من آيات خلده . وكانرسوالسفينة عندابي سنبل فىمنتصف الليل فمدتاليه أسلاك المكهرباء ليرى السائح أبن اليوم نقوش اجداد الانسانية الخالدين على ضيائها اللامع . فمعبد ابي . سنبل يخفى مكنون سستره عن العيون الا لحظة من نهار في بعض أيام السنة . تلك لحظة مشرق الشمس عند استواء الفصول . في هاته اللحظة تمتد اشعة الهطيبة والمصريين فتحيى ، لحظة يزوغهامنتصرة على جيوش الظلام تمثال رمسيس الخالد الجالس على عرشه منتصرا على جيوش الخيانة والغدر . أما فيما سوى هــذه اللحظة فيختفى ماينطرىعليه المعيد وجدرانه في حجب الفيب وجلاله . وناهيك بجلال الغيب من حجاب . وكذلك ظل هذاالاثر حتى امتدت الايدى الآثمة باسم العلم تكشف النقاب عن هذا الجلال بضياء المصباح والكهرباءعلى أنها حين كشفت عنه لم تكن أمام عظمته وقوته وأمام سلطانه وسطوته أقل سحرا وبهرا .

وبهذا الجلال المطوى فى حجب الغيب تحيط جدران معبد أبى مسئبل وقد وقفت امامه تمنائيل اربعة للملك العظيم كلهنا المهابة والجلال .

#### \* \* \*

اما وادى السبوع - وهوا قرب آثار مركز الدر الى اسوان - افيقوم فوق هضبة غير بعيدة عن النهر ، يتخطى الداخل اليه دهليزا يحبط به آباء هول هى السبوع التى اطلق اسمها على الوادى عند اهل هذه المنطقة من السلح القانعين بسعادة الطبيعة الساذجة ، وقامت عاخل العبد وفي ساحته تماثيل دكت من بعضهارؤوس وتحطمت من العبد وفي ساحته تماثيل دكت من بعضهارؤوس وتحطمت من العبد وفي ساحته تماثيل دكت من بعضهارؤوس وتحطمت من العبد وفي ساحته تماثيل دكت من بعضهارؤوس وتحطمت من العبد وفي ساحته تماثيل دكت من بعضهارؤوس وتحطمت من العبد وفي ساحته تماثيل دكت من بعضهارؤوس وتحطمت من العبد وفي ساحته تماثيل دكت من بعضهارؤوس وتحطمت من العبد وفي ساحته تماثيل دكت من بعضهارؤوس وتحطمت من العبد وفي ساحته تماثيل دكت من بعضهارؤوس وتحطمت من العبد وفي ساحته تماثيل دكت من بعضهارؤوس وتحطمت من العبد وفي ساحته تماثيل دكت من بعضهارؤوس وتحطمت من العبد وفي ساحته تماثيل دكت من بعضها القدمة المنائل ا

وقد وسم على جدرانها من آيات ذلك الزمن القارب والجعران والثغبان وما اليها من آلهة ذلك العصر المجيدة

#### \* \* \*

لو أن السبل يسرت للوصول الى هذا المشنتى البديع ، تم اقيم فيه من وسائل الراحة والنعمة مايطمع فيه من يرغب في الاستشفاء ومن يفر من قارس قسر الشناء حيث الشناء قاس قارس لأفادت مصر من مركز الدر كثيرا ولأفاد اهل هنذا المركز من مصحهم الشنوى البديع مايغنيهم من فاقة وما يجعلهم \_ وهم اهل امانة ونشاط \_ قوى منتجة ذات أثر فعال في حياة مصر العامة

#### \* \* \*

وانسابت الباخرة على هون تدفعها محركاتها فوق لجة النهر، الهادىء الصافى وسارت تحيطبها شواطىء خضراء تارة مجدبة طورا ويشتملها هواء رقيق مشع به المسافرون فوقها كما متعوا بهذا الجو البديع الذى لانظير له فى مشتى من مشاتى العالم ، وبهذه الجبال الصغيرة الجرداء تاره والخضراء اخى والمحساطة بالرمال الناصسعة الاصغرار حينا اخر . . وبالاثار المطلة علينا من القمم الصغيرة ترمق ابناء اليوم ترى هل قى فى وبوسهم أو قلوبهم أو افئد هم أثر من عبادة قدس الماضى المجيد فترى فى نفس المصرى حنينا يزداد أو ينقص بعقدار عبدة فترى وطنه أو مجرد حرصه على ما يجنيه منه من فائدة

#### \* \* \*

هَا نَجْن أولاء الآن تقترب ساالباخرة من حلفا ، فلم ببق سننا وبين رسو الباخرة عندها الادقائق ، وهاهى تحيط بنا رينة الشاطئين من نخيسل واعشاب وتلال ورمال . وها هو ذا المهاء ينساب الى جانب القارب على هون وفى هداة وسكون . والجو رقيق والسماء صفو والشمس ربيع زاه ، وحياة الوجود خضراء فاضرة . ثم هذه حلفا عند مرمى النظر . وهانحن اولاء فى سلطان حكومة السودان بعد ما ظللنا في سلطان حكومة مصر الى ساءتين مضتا . فهل نحن سائحون فى بلد اجنبى ، ام نحن ابناء النيس مانزال فى وطننا تحكمنا قوانينه كما تحكمنا طبيعته الجمباة الفاتنة ؟

لما اقتربت الباخرة من حلف القبل عليها رفاص فيه موظف اوراق الجواز الى السودان وطبيب مهمته ان لا تدخل الى السودان اوبئة من مصر ، وهما انكليزيان ، وكان اول ما اغت بعض المسافرين الذين جاءوا الى السودان قبسل اليوم ان هذا الرفاص كان يرفع في الماضي العلمين المصرى والانكليزى ، اما في هذه المرة فلم يكن عليه الاالعلم الانكليزى ، وقد اجاب انكليزى كان معنا بان العلم المصرى ما يزال يرفع في السودان فعدم رفع الرفاص للعلم المصرى لابد ان يكون سببه ضيق المكان المعد لرفع العلمين عن ان يتسع الالعلم واجد ، قال رفيق المعدم والعلم القدم هو بالطبع عنم صاحب النفوذ الفعلى ،

#### \* \* \*

ورست الباخرة عند حلفا ، واستقبلنا جماعة من المصريين الموظفين في حكومة السودان بكثير من البشر والترجاب ودعانا احدهم فتناولنا القهوة في بيته

وذهبنا الى القطار الذى بقوم من حلفا فى الساعة الثانية من بعد ظهر الظهر ليصل الى الخرطوم فى الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم التالى فاذا به قطار ابيض واذا خطه ضيق كسكة حديد الدلتا . لكنك ما تكاد تدخل الىعرباته وما تكاد تستقر فى غرفة النوم المخصصة لك حتى تشعر بمعنى اخسر ، معنى النطام والنظافة والطمانينة والراحة ، ويدهشك ان عربات النوم فى هذا الخط الضيق اكثر راحة واستهواء من عربات النوم فى مصر ، فمعدات الراحة فيهااكثر منها فى عربات مصر ، مردها اكثر سعة وغرفها ارحب وبها مقاعد يجلس عليها الانسان

حين لا حاجة به الى النوم • وبها مروحة كهربائية ومنضدة صغيرة ودولاب صغير لاناء الماء وما قد تريده من لبن او فاكهة هذا غير وعاء الفسيل النظيف اللطيف

تحرك القطار في الساءة الثانية وما كاد حتى ذهبنا نتناول غداء فل غرفة الطعام وهي على مثال غرف النوم في كفالة الراحة والطمانينة والطعام فيها مشله في البواخس النبلية اقرب للنظام الانكليزي في اصنافه والقائمون بالخدمة فيها كالقائمين بالخدمة في البواشر النيلية اهم جميعا من اهل البلاد ولا تقع عينك بينهم على اجنبي يقوم بالرياسة عليهم وهم كزملائهسم في مصر نظاما ونظافة وادبا وادبا والما

ما يكاد القطار يترك حلف ( المسكر ) حتى ينطلق في (عطمور) ابو حمد . وهدذاالعطمور رمال تمتد امام الظر عن الجانبين حتى تلتقى بزرقة السماء الصافية عند الافق . ويبتعد النيل عن سكة الحديدفي استدارته الكبرى ما بين حلفا وابو حمد وتسير سكة الحديدفي خط مستقيم وسط الرمال. مدى يزيد على ثلاثمائة كيلو متراوفي هذا العطمور ينطلق القطار مارا بمحطات لا يحيط بها الا بناء المحطة وبيت الناظر ومساكن العمال • وبين كل واحدة ومابعدها ما يزيد على ثلاثين كلو مترا. وبيت الناظر ومساكن العمال ـ او تكلاتهم كما يسمونها في السودان ـ قد بنيت في شكل عجيب ، فقاعدتها جــدان مستديرة من الطوب الاحمار ترتفع عن الارض مترين أو تزيد قليلا وفوق ذلك قباء على شكل قباء الصيوان حتى لتكاد تحسبه صيوانا بالفعل لولا ماتتبينه بعد اقترابك منه انه سناء غشى بالجير الابيض . وهو على هذه الصورة اكثر اتقاء لسوافئ الرمال ولما قد يندر أن تقذف به الصدفة من الامسطار ، وحولًا بيت الناظر ومساكن العمالرمال العطور . فهم بذلك 💽 وحدة دونها وحدة الناسك في صومعته . ويمر بهم قطار حلفا والخرطوم اربع مرات في الاسبوعذهابا وجيئة فيحمسل اليهمي ارزاقهم . ولما لم يكن حولهم من مظاهر حياة الانسان ما يلد لهده الاماكن اسماء تذكر بحادث وقع فيها او برجل اسس اول عائلة عمرتها او بما سوى ذلك معايبقى تاريخا لمظهر من معظاهر الحياة الانسانية فليست لهده المحطات اسماء تنصل بهدا التاريخ . ولذلك اعتبرت نمراتبدا عند حلفا بنمرة واحد ، وتنتهى قبل ابى حمد بنمرة عشرة . وعند نموة آ نقف القطار طويلا لتبديل القاطرة وللاتصال بمناجم للذهب في ام نباردى حيث تقوم شركة انكيزية باستغلالها

ولا وسيلة لقطع الوقت وهداالتشابه يحيط بك الا ان تقرا او تتحدث الى من معلك من المسافرين ، واكتسر المسافرين معنا من الانكليز ، وهم على رقتهم وظرفهم اكثر اتصالا فيما بينهم منهم بغيرهم ، على اتى قضيت ما بعد العشاء الى منتصف الليل في حديث طويل مع المسيو السندريني الذي قام باكثر اعمال خزان مكوار كماقام من قبل بحظ كبير من اعمال خزان اسوان

بقيت اتحسدت والمسير السندريني حتى قاربنا منتصف الليل . وكان القطار ينساب في ظلمة الليل الداجي زاده ظلمة ما يحيط بنا من انوار الكهرباء لتى تحجب عنا ما قد يكون من التماع النجوم في السسماء . وسألنا الخادم عن الوقت الذي يصل فيه القطار الى العطبره فاذا هو يصلها في السساعة السابعة مسباحا . حينذاك قمنا الي مخادعنا يهزنا القطار هينا فيطير النوم من اعيننا ويغلب النوم علينا حينا في لا نحسر باهتزاز القطار ، ثم انبعثت من خلال النوافد تباشير الضياء وجاء الخادم بشاى الصباح . وما كدنا نفرغ من تناوله ومن لبس ثيابنا حتى كان القطار قد بلغ العطبرة ليقف فيها ساعة كاملة .

عند العطبرة تلتقى سكة حديد (حلف الخرطوم) بسكة حديد (بور سودان - كسلا) . وفيها حركة كبيرة لسكة حديد حكومة السيودان . بها ورشة للوابورات كاملة النظام

وبها كذلك عدد عظيم من الوظفين المصريين ، بل لعل اكبر عسك من الموظفين المصريين بالسودان هم القيمون بالعطبرة ، لقينا جماعة منهم على رصيف المحطة برغم هذه الساعة المبكرة من الصباح فراينا منهم هذا البشرالذي رأيناه في مصريي حلفا ، واكبرموظف مصرى في العطبرة يتقاضى مرتبا ستة وثلاثين جنيها وهو وحده الذي يتقاضى هسذا المرتب ، اما من يليه في الدرجة في عقاضى سبعة وعشرين جنيها ويلى هؤلاء من دونهم في الدرجة في المرجة الموظفين ،

و قام القطار من العطبرة الى الدامر فاجتاز نهر العطبرة على جسر (كبرى) متين حسب الشكل و ونهر العطبرة صغير كان ماؤه حين دنا به غائصا ومن بعده وقف بنا القطار في الدامر عاصمة بربر

في هذه المنطقة وما بعدهاتبدا زراعة القطن على المطر هلكنها هنا ليست متسمعة النطاق وان كانت تؤذن بازدياد مطرد . ومن هذه المنطقة يسير القطار الى الخرطوم قريبا من النهر تارة ، بعيدا عنه طورا ، مخترقا صحراء جافة حينا فهى اقرب الاشياء شبها بالعطمور ، مارا بين اشجار متكاثفة اخرى محاذيا بعض المزارع ثالثة . وفي هذه المزارع ترى القطسن وغير القطن من انواع الزراعة وتر ىالدوم والنبق وغيرهما من الشجر .

لبثنا في القطار بين حلف الدامر اكثر من ثماني عشرة ساعة ، وما تزال بيننا وبين الخرطوم ساعات ثمان ، ومسل هذه السياحة الطويلة في سكة الحديد تعيد الى الذهن سياحات طويلة مثلها او اطول منها في اوروبا ، لكن بين هذه السياحة الافريقية والسياحات الاوربية فرقا كبيرا ، فاكثر السياحات في اوربا تمر بك بين جبال رفيعة وسط جو سريع التقلب وطبيعة لا يحول عبوس الجو دون ابتسامها ، واكثر السياحات في اوربا تخترق سويسرا او غابة المانيا السوداء فتربك مسغوحا فاضرة بفوح منها شذا العطروبدو للناظر اليها جمال الزهر

وهى بعد طبيعة لم تترك للطبيعة بل شارك الانسان الطبيعة في زينتها وفي جمالها فزادها زينة وجمالا ، اما هذه السياحة الافريقية الطويلة فتخترق بك الصحارى الني لاحد لها ولانهاية وتشعرك بالوحدة المطلقة وسط الفضاء الصامت لاتسمع فبه هسيسا ولا ترى فيه طيرا ولاحيوانا ولا ينبت في أكثره ننت ولا شجر ، وما انبت لنسات والنجر فينبتهما وفي كل قطوب الصحراء وعبوس الجبال لا يفل من غربهما الا جمال الطبيعة الدائمة الصحو ، افترانا وقد تخطينا العطبرة والدامر واصبحنا يقف بنا القطار أو يمر على محطات ذات اسماء وذات تأريخ ويحيط بنا الوقت بعد الوقت نبيء من الشهر قد صرنا اني منظر ذي بهجة يعوض ما مضي من عبوس وقطوب لا

كأن لنا في ذلك أمل . لـكنه سرعان مأتبدد وبقى انها منه سراب هو هذه المزارع القلبلة من القطن وههذه العابات ترعى فيها الابل ويجد فيها لبهدولاغنهم وماعزهم وابقارهم مرتعا . على أن لههذا السراب بهجته . ومن تلك البهجة اهها هذه المدن المستوحسة . فهؤلاء هم يقتربون من القطار كلمها آوى لى احدى لمحطات وبيهدامراة ابن رائب تبيعه وبيد غلام عيش يعرضه لمن به جوح . ولعلك غير مستطيع وال وصفت لكهذا العيش انتصور ماهو . فرغيفه صغير الحجم منذفخ لاتدرى اهو من ذرة أم من سعير وغير اللبن الرائب وغير العيش يتجر بعض السودانيين احواننا في سهلل واسبات صنعت منعا ظريفامن قش ملون. وهذه هي البضاعة التي يقبل عليها بعض السهائحين و وجد لديهم سوقا رائجة . اما اللبن واما العيش فلا عيش لهما الا بين المسافزين من أهل البلاد

#### \* \* \*

وهؤلاء السكان من طقسة العمال في السودان ليسوا جميعا الصليين فيه ، بل بعضه سكتاوية أتوامن سكو واخرون فلاتة جاءوا من النيجي في ضريقهم الى الحج فوقفوا في السودان يبتغون مايقيتهم في هذه الرحلة الطويلة التى تكلفهم اجيانا سنين

تباعاً يقومون بها من قلب طيب ونفس راضية راجين ان يغفرالله لهم بعد اداء فريصه المفدسة ما تقدم من ذنبهم وما تأخر ومن هؤلاء الفلاتة عدد عظيم يعدم بزراعة القطن وجنيه في اراضى الجزيرة وعلى عملهم تعتمد حكومة السودان الى حد عظيم

#### \* \* \*

الدامر عاصمة مديرية بربر، والقطن الذي يزرع في سديرية بربر وفي غيرهامن مديريات شمال السودان يروى من مياه النبل الرئيسي ، وطرائق ربه نختلف فما كانمن زراعة الاهالي فنرويه السواقي ، وما كان من زراعات الشركات فترويه الالات ، وقد ذكر لي بعضهم ان المساحات الني نزرع قطنا في شمال السوداب أي فيما قبل الخرطوم ليسمت كنيرة وليست بذات خطر والقطن الذي يزرع في هده المناطق كالقطن الذي يزرع في الجزيرة سلم الى الحكومة التوبيعه بالطريقة التي تراها ، وقد رات بيعه بالمزاد في هدا العام وبعد البيع تحاسب الاهالي ، على أنها مسع ذلك قد صرحت لبعض رؤساء القبائل ذوى النفوذ بان يتولوا هم بيسع اقطسانهم بانفسيم ، وقد ذكر لي مصرى ، من اليهود له متجر واسع الاقطان في ليفربول انه هو الذي بشسرى من اليهود له متجر واسع الاقطان في ليفربول انه هو الذي بشسرى المسايخ الذين سسمحت لهم الحكومة بهذه الميزة لا يبلعون العشرة عدا

وتسعى حكومة السمودات ليكون مستقبل القطن فيه ذا شان عظيم .

وليست تقف زراعة القطن عند مديرية بربر بل تتعداها الى المديريات التى بعدها حنى الخرطوم ، وان كانت الاراضى التى تزرع قطنا ما تزال قليلة وهذه القلة هى التى تجعل اهالى تلك المناطق ما يزالون بعيدين عن معانى الحضارة مستحسكين بتقاليد البدو الصحيحة على ان ما يجده بعضهم من الربح في زراعة الارض جذب هدا البعض للاستقرار واستغلال الاراضى

انطلق القطار بنا الى شدى ومررنا بعد ذلك بالشدلات الثلاثة وصرنا نقترب رويدارويدامن الخرطوم بحرى . فلما بلغناها قابلتنا معسكرات واقعة على ضفاف النيل الازرق الى الضفة الشمالية وتمتد الى بعد منه غير قليل .

عن يمين الداخل الى محطة الخرطوم بحرى متسع كبير أعلى كورنتينة للحيوانات المسلمافرة الى مصر تبقى فيه الزمن المكافى لليقين بان ليس فيها ما يحمل الى مصر وباء او ضرا ، وتنتقل منها مباشرة الى القطار اللذى يقلها الى حلفا فالسلفين الذى يقلها الى الشلال

والى جانب هذه الكورنتينة مكان أعدته حكومة السودان لتربية الحيوانات ولحكومة السودان فيما قيل لى عناية كبيرة بهذه التربية حتى لاتحتاج الى شراء خيل للجيش ولاتستعين من حيوانات الخارج النزرالقليل مما تحتاج اليهلاصلاح النناج والناج والمنابع المنابع الم

#### \* \* \*

ينساب النيل لازرف بين الخرطوم بحرى والخرطوم و ويجازه القطار دوت جسر (كوبرى) عريض يتسع القطار والنرام والراكبين والراجلين ، ثم يلتوى القطار بعد ذلك مارا بين للية غردون ومسدارس الخرطوم المختلفة عن اليمين ومعسكرات الجيش الرياني عن الشمال ويتابع التواءه حي يصل الى محطسه الدرطوم ارئيسية ،

ونعع محطة الخرطوم في مضاء من الارض لا يحيط به ما يشده القادم معه بشيء من مها به محطات العواصل . فالمباني الخاصة باعمال المحطه منعزله صسخيرة قليلة الارتفاع كمباني محطات الارياف العادية في مصر . وليس لها من وجاهة مباني محطات حلفا أو محطة العطبرة كنيرولا قلبل وخط الحديد لا يظله سقف ولا يحيط به من الافاريز ولا يتصل به من الافاريز ولا يتصل به من لم يعرف الخرطوم من يرى عادة في المحطات الرز و قلد الذلك دهش من لم يعرف الخرطوم من

قبل أن تسكون هذه محطة سكة الحديد لعاصمة السودان . على ان هذه الدهشة لم تدم الا ريشما خذت بالبصر زينات كانت تمند الى مرمى النظر في طريق متسعيبدا أمام المحطة . هذه زينات يوم الملك اعدت للاحتفال بعيد تذكار مقدم جيلالة الملك جورج الخامس الى الخرطوم حين عودته من الهند في سنة ١٩١٢ . وهدا الطريق الذي تمتد فيه الزينات هو شارع فدوريا . وهو يصل مابين المحطة وسراى الحاكم العام كانت الساعه لرابعة حين وقف القطار في المحطة . وكنا قدامضينا ستا وعسر ن ساعه من وقت ان غادرنا حلفا . ومهماتكن معدات الراحة بالقطار كاميلة فالسفر قطعة من العذاب . لذلك فرح المسافرور جميعا لبلوغهم الخرطوم . ونزل كل يبحث عن البيت أو الفندق الذي يأوى البه ونزلت مع من نزل فالفيت جماعة من المصريين الدن عرفت من فبل وقو فا ينتظرون . فلما رأوني قابلوني بالترحاب وانبشر بما ادخل الى نفسي الفبطة والطمأنينة ثم غادرت محطة الخرطوم الى فندق جراند حيث قضيت ايام مقامي بعاصمه السودان .

# よがほどいくようと

قبل افتتاح السودان بقوات الجيش المصرى وبعض الفرق الانكليزية في العقد الاخير من القرن الماضى كانت أم درمان هي العاصمة الكبرى لهذه الاصقاع المترامية من اراضى القارة الافريقية ، وكان يطلق عليها اسم عاصمة الدراويش وكانت ذات أهمية تجارية خاصة اذ كانت ملتقى طرق القوافل الآتية من الأبيض وغير الأبيض من بلاد الداخل . فلما فتح السودان وجدلورد كتشنر الخرطوم وفيها من التذكارات التاريخية المحملات المصرية الماضية ما يجعل مخرب اثناء الحرب فلم يبق منه الا آثار واطلال . فجدها بهمة الجيش المصرى وقيامه بأعمال البناء وغيرها من اعمال التعمير . ومعى سعيه ليجعل أم درمان أثر ابعد عين . لكن أم درمان بقيت الى ومعى سعيه ليجعل أم درمان اثر ابعد عين . لكن أم درمان بقيت الى بعد بنائها وبعدام الواردات الى السودان كما ان الخرطوم أصبحت بعد بنائها وبعدام تداد خط السكة الحديد عندها مستقر تجار الواردات من السودان من السودان من السودان .

ولقد روى المحدثون كثيرا من الروايات عن الخسرطوم وجعلوا هنها مدينة غربية بحتة ، فشوارعها متسعة يزيد بعضها على الخمسين مترا ولا ينقص واحد منها عن ثلاثين متسرا ، ومبانيها منتظمة تمام الانتظام ، وفيها نورالكهرباء يضىء شوارعها ومنازلها ، وفيها المياه جارية فى كل المنازل ، وهذه التفاصيل عن صورة هده المدينة التى اشتق اسبها من صورة النيسل مسورة هده التواء خرطوم الفيل تترك في ذهن القارىء محلالقارنات

كثيرة ، فهذه الشوارع الواسعة وهذه الانوار الكهربائية وهذا الماء المجارى اقرب مايكون الى صورمدن المياه فى اوربا ، ومدن المياه فى اوربا تجمع من معانى النعمة مالا يجتمع فى غيرها من المدن . فيها الحدائق الغناء وقيها اماكن النزهة والرياضة وفيها المجتمعات الزاهية الزاهرة ، وفيها كلما يجلو صدأ النفس ويطردهموم القلب ، اذن لابد أن تكون الخرطوم على هذه الصورة البسامة الجذابة ، فطوبى لقوم جعلوا فى أقرب المناطق لخط الاستواء ماقصر عنه كثير من اهل مدائن المناطق المعتدلة ،

وتدخل الخرطوم وهذه الصورة تملأ نفسك. فما يكاد القطار يسير بك نحو المحطة الوسطى - كما يسمونها - حتى اذا بك قد مررت \_ بعدتخطیك كبرى النيل الازرق بين الخرطوم والخرطوم بحرى \_ ببعض مبان للحكومة لاتحقق الصوره التي في نفسك ولكنها مع ذلك لاتقضى عليها . فحول كليه غردون والمدارس المحيطة بها حدائق ظريفة تأخذبالنظر ، لكن بعدها فضاء صحراويا لابناء فيه ولا ماء . وتتلفت وأنت بالقطار يمنه ويسرة فاذا كل ماحونك مبان قليلة الارتفاع بنيت من طابق واحد . فاذا وقف القطار رأيت ميداناواسعا ليس فيهشىء إزينه ورأيت مامه مثل تلك المبانى القليلة الارتفاع وشعرت بهذه الصورة الجدابه الممتلئة بهانفسك وقد بدأت تذبل وتضمحل الكنك سرعان ماتشعل عن هده الصورة وذبولها بمن تسراه من معارفك واصدفانك الذين جاءوا الى المحطة ينتظرون هذا القطارالقادم من مصر آملين أن يجدوا بنه من ريح مصر مايسليهم وينعشهم وان يلاقوا بينالراكبين هؤلاء المعارف الذين غابوا عنهم سنين بعد أن كانوا في حياتهم جزءا غير قليل من هذه الحياة ، والذين اصبحوا بسبب هذه الغيبة ولوجودهم نائينعن القاهرة ومثلهامن الاماكن التي عرفوهم من قبل فيها أقرب الى قلوبهم وأفئدتهم ترى هؤلاء المعارف فتهز أيديهم ويهزون يديك بشوق ولهفة ويسألونك عن البلاد ماحالها وعمن خلفت وما صاراليه امرهم أفاذا فرغت من ذلك و فكرت في اختياس فندق تأوى اليه عاونوك برأيهم وبمساعدتهم وبكل مايملكون من وسائل المعاونة ، وأشهدلقدلقيت من رقتهم ما أنساني مشقة سفر مست وعشرين ساعة فيها مافيهامن مشقة برغم مافي القطار من وسائل الراحة والطمانينة

وعرفت ساعة وصولى المحطة أحد كبار موظفى حكومة السودان من السوريين فلقيني بترحاباي ترحاب وصحبني في سيارته الي جراند اوتيل حيث نزلت . وماكاد يستقر بي المقام حتى جاء لزيارتي بعض اخواننا المصريين وفيما كنت بالسيارة فيطريتي الى الفندق اظهرت دهشتى من هذه الصورة التى تبدت لى من الخرطوم والتي لا تتفق في شيءمع ما كان مرتسما لها في خيالي الشوارع واسعة حقا وعرضها يزيد على ثلاثين مترا . وفيها الكهرباء حقا تضيئها اذا جن الليل وولت موليات النهار . لكنها شوارع غير مرصوفة والترابعن جانبيها كثير حتى ليغوص فيه عجل السيارة . ونحن على ما يظهر في خير احياء المدينة الآهلة بأعاظم سكان الحرطوم من الموظفين . ثمما هذه المبانى المحيطة بنا والتي لا ترتفع اكثر من طابق واحد أوما لها لا يحيط بها من نضرة الزرع وخضرته الا قليل ؟ ولسماستطع اخفاء ما يجول بخاطرى فسئالت صاحبي مابالهم لا يرصفون الشوارع . فكان جوابه ان قال: ان ذلك يكلف مليونا من الجنيهات ولذلك تكتفى الحكومة بتسسير الوابورات الثقيسلة في القسسم الاوسط من الشوارع الكبرى حتى يتمكن الناس من السير فيه

ازدادت الصورة التى كانتمرتسمة فى خيالى من الخوطوم ذبولا حتى كادت تصل الى حدالقبح حين ذهبت فى صبيحة اليوم التالى ارود انحاء المدينسة فقد انحدرت الى احياء اعدت لوظفين اقل من الاولين درجسة ولبعض اعيان المدينسة ، كما انحدرت بعمد ذلك الى الاحياء الآهلة بالسمودانيين وتجارتهم والتى تقع بعد ميدان الجامع ، وهذا الميدان فسيح متسع اعمد لتقام فيه الحفلات ذات الصبغة الدينية واخصها حفلة مولدالنبى

ومع ذلك فهو ميدان ترب تغوص القدم فيه الى حد يتعذر معه السير ويهد السائر التعب بعد قليل . فأما ما بعده من الاحياء السودانية البحتة فتتجلى فيهامظاهرالفاقة القاتلة ، ترى فجوات مفتوحة في بناء منخفض هي حوانيت الصناع والباعة . وترى فيهذه الفحوات جماعة السودانيين جلوسا وعليهم ملابسهم البيضاء اصبحت سنمراء من الشهمسوالتراب . وترى امامهم من صناعاتهم العنجريبات والاحذية وغيرها من صناعات وطنية ضئيلة فاذا ازددت تغلفلا الى ما بعدذلكرايت حوانيت من القش يعمرها رجال لا يكاد يسترهم من الملابس الا قليل . ورأيت بعدها « سوق النساء » عملت الشمس في وجوههن واساريرهن فرسمت عليها من علائم البؤس واثار الشقوة ما لا تفهم معه كيف ترضى احداهن احتمال هـذه الحياةالقاسية لولا ما في الحياة من سحر خداع يفرى أشد الناسبؤسا وشقاء بأمل في يوم نعمة ورخاء . وتبيع هاتيك النسوة (الكسرة) . وهي نوع قبيح من الطعوم ، كما يبعن الفلفل وبعض الوان الشقاء مما يطعم الفقراء ولا تطاوعك نفسك لتشهدمن بؤس هاتيك وأولئك اكشر

مما شهدت فتعود ادراجك طالبابعض ما يروح عن نفسك وكان معى صاحب مصرى ظريف سار واياى الى ناحيسة الترام نركبه الى جهة (القرن)، والقرن هو المكان الذى يقترن فيه ماء النيل الابيض بالنيسل الازرق وتجرى عنده السسفن التى تقل الركاب المسافرين بين الخرطوم وأم درمان، فقصدنا الى حيث محطة الترام وانتظرناه حتى اذا أقبل الفيته تراما بخاريا تجره آلة ذات عجيج وضحيج ومن ورائها عربات عسدة تكاد تبلغ الثمانى او العشر واكثرها قدر تقوم فيه مدرجات يجلس عليها ركاب الدرجسة الثالثة وبه عربتان هما عربتا الدرجة الاولى مغروشة مقاعدها بجلداو مشمع تود لو ان مكانه خشبا

اجتاز الترام بنا الخرطوم من طرفها الى طرفها الاخر ، واجتاز بنا في أحياء تختلف نعمة وبؤسا، لكنه كان يسير في شيه صحراء

قل أن تقع العين فيها على سائر فلما بلغنا مخازن الحبوب عنسه سكة الحديد وقعت العين على منظر ما احسبنى رأيت فى الحياة شيئا أشدمنه أيلاما ولا اكثر منه دفعا للاشفاق الى النفس، منظر أن يستطيع الخيال وأن غسلاوان بالغ فى الغلو أن يصل الى تجسيد الالم الانسانى كمساجسدته هذه الحقيقة الناطقة يكل معنى القسوة الانسانية

الى جانب مخازن الحبوب ميدان فسيح من تراب ضارب لونه الى لون الرمل . وفى هذا الميدان تمر الفلال من ذرة او شعير الى المخازن، وقد يقعمنهافى أثناء مرورها ما يختلط بهذا التراب

لم أر الحبوب تمر ولم ارماسقط منها الى الارض واختلط بترابها . لكنى رأيت امرأتين كل واحدة منهما عارية أو تكاد فلا يسترها الاخلق قذر يغطى عض أسفلها ويترك الظهر كله والاذرع والراس مكشــوفة للشهمسوللهواء . وكانت كل واحسدة مقعية كما يقعى الكلب وتنبش الارض بأظهرها وقد أحدثت فيها فجوة كبرى وهي ما تزال دائبة على النبش وتلقى ما بين حين وحين شيئا من التراب الذي يعلق بأظافرها وبيديها في غربال أو منخل الى جانبها . سالت صاحبى : مابال هؤلاء النسوة اكبين على الثرى يحتفرنه أظافرهن كما يحتفر الحيوان وجاره بمخلبه ؟ قال صـاحى وفى نبرات صوته رنة هموشجن هن فقيرات لايجدن قوتا ، وقد تعول واحدتهن طفلا أو أكثر ، وقداقبلن يحتفرن التراب آملات أن يجدن فيه من ذرة أو شعير مما قد ينتثر ساعة حمل الغلال الى المخازن . فاذا ظفرت احداهن مِها حسبته حبـة ألقت به في غربالها . وتظل كذاك يومهـا تحتفر القوت من تراب الارض احتفارا . فاذا خيل اليها ان قد اجتمع في غربالها بعض منه عملت لتنظيفه عل فيه مايقيمها ويقيم من تعول من طفل اويتيمة يوما أوبعض يوم، وهن كذلك بلقطن مااعانهن القدر فاذا أمطرت الدنيااو انقضى موسم الفسلال فلهن ولمن يعلن البؤس والويل



وكانت كل واحدة مقعية كما يقعى الكلب وتنبش, التراب ماظافرها آدية أن نجد فيه حبة من ذرة

اى سواد لحظ الانسان كهذا السواد !! هو أسود من تلك الوجوه الشقية والظهور العارية والشعر الفاحم فى تجعده والتفافه ذلك منظر دونه كل ما رأيت من مناظر الفاقة والبؤس . دونه هاتيك المتسولات يرتجين عطف كسريم ! او يامسلن ان تمس توجعاتهن قلبا مكلوما يفبض حزنه سخاء . هو بؤس النفس التى تعف عن السؤال وترى فى غايات الشقاء مع العمسل معمة الرفعة عن مسألة اللئام بل عن مسألة الكرام .

حدثت بعض المقيمين بالخرطوم بهسنا وبمثله مما شهدت فيها فأذبل ما كان لها من صورة في نفسي ، وجاهدت لاجد لذلك كله عذرا. فالخرطوم بلد جهديد ، دخله الجيش المصرى ومسن معه مسن فسرف انكليزية سسنة ١٨٩٨ ، فالفاه خرابا يبابا . ومن ذلك التاريخ اقيمت المدينة كلها بما فيها من معسكرات ومنازل وشوادع وطرق . رسمت ينوم رسمت على صورة الرايعة البريطانية لتكون مشلا للنظام الانكليزي الهاديء المطمئن . وغرست الاشجار فيها فنبت ما نبت منها واعيد غرس ما مات . والمدن كالاشجار لها حياة غير الصورة الظاهرة وغير حياة الجسم الذي يتشابه مع اجسام الغير في اكثر مظاهره • لها حيساة الروح المستمدة من تاريخها ومما مر بها من محن وآلام ، ومن مسرات واعياد . وهذه السنون ليست كافية لتبعث الى مدينة من المدنحياة الروح ولتجعل منها ما يحدث النازل اليها بمعان تحدث بها المدن القديمة التي شهدت من غير التساديخ وعبره ماترك على كل جدار من جدراتها وحجر من حجارتها صحفا ناطقة بمختلف الصور والمساني . فللخرطوم العذر ، وهي بعد بلد حديث ، اذا هي لم تحدثك يمكنون حياتها وبلت لك كما تبدو للعين الدمية صنعها الصانع على مثال غيرها من اللعى ولم يكلمهما الوقم بجراحه فيجعل لهامعنى وقيمة، وله بي جانب ذلك من أهداد أذ ما فيها من بعض الجمال أنما اعد بماع الحاكمين وذوى الامر فيها مما لا تزال مظاهره للالك قاصره عسى الحي الذي فسه يغيمون ،

فكان جواب بعض من تحدتت اليهم بما احسست به وبمل التمست للخرطوم من عذر ان قالوا ان فيما أقص عليهم شيئًا من الحق كشيرا وفيه من الغلوكذلك شيء كشير . فالخرطوم بلد حديث حقا ، وليس بين سكانه من التجانس ما يجعل فيه وحدة الروح التي تقيم الحياة . ففيه الانكليز والسوريون والمصريون والاروام والسودانيون . وليس بين هؤلاء جميعا من الاختـــلاط مايخلن روحا جمـاعية ترفرف عـلى البلد كله ، بل لـكل جمـاعة قوامهـا القـومي والجندي والديني واللغوى وشوارع البلدعلى سيستعها لم تنظم بعسك النظام الذى يجعل ساكناوروبا وساكن مصر يراها بالعين التي كان يظن ان سيرهابها . وأحياء البلد تلاثة . أولها الواقع على النيل الازرق مباشرة وهو اجملها واكثرها نظاما ، لا يقطنه من غير الانكليز الا السيرالسيدعلى المرغنى باشا ، فله فيها تقصره وله امام قصره ساقية بمائها الجارى . وثانيها مقام غير الانكليز من الموظفين ومقام بعض الانكليز الاصاغر وبه تجارة الاروام والسوريين وما في البلدمن دواعي المسرة ، وثالثها مقام اهالى البلاد وبه الجامع وميدانه حيث يقام مولد النبي ، وبه ما سيق ان اشرت اليه من مظاهرالبؤس والفاقة . لكن للخرطوم على الرغم من ذلك كله جمالاوللحياة فيهاروعة لمنعرف معنى الحياة وروعتها

ولعل الانكليز اول من عرفكيف يجعل للحياة في الخرطوم معنى وروعة منهم منزلا بما تحتمله كلمة منزل الانجليز

من المنى . جعلوا فيه حديقة وملعبا للتنس ومقاما للطيور . وجياء كل واحد في بيته من الحيوانات والطيور الاليفة او التي يسهل تألفها كالغرال والببغاء بكل ما تحتاج اليه لملء أوقات فراغه من غير ملال بل بغبطة ولذة . وقد وجد كل أنكليزى من «منزله» الكامل الادأة ما يعوض عليه مشقات العمل في هذا الجو الشديد الحرارة في فصل الربيع وما يتسلى به عن

وحدته وبعده عن بلاده ، ثم لم يكفهم هذا فخلقوا ملاعب لهم يلعبون فيها كرة القدم كما اقاموا خارج المدينة ميدانا لسبباق الخيل ، ومتى تمت للانجليزى معدات الرياضة كمل له نصف نعيم الحياة ، وهو واجد في بيته غير ما فيه من معدات الرياضة مكينة وطمأنينة ، فأما ما بقى بعد ذلك من لذة الجمساعة والتحدث الى الاخترين فميسر للانكليزى في ناديه بالخسرطوم يذهب اليه كل مساء يقضى فيه شطرا غير قليل من وقته ،

وقد اخذ غير الانكليز مأخف الانكليز ونهجوا نهجهم . فلكثير من الموظفين السوريين والمصريين في منازلهم ملاعب للتنس وانواع شتى من التسلية .

قالت سيدة سـورية لها فىالخرطوم ثلاث سنوات: لقـد شعرت شعورك لاول ما نزلت الخرطوم ، فلم يعجبنى قفرها وصمتها الموحش ، لكـنى لم البث على ذلك الا قليلا ، وما لبثت ان وجدت فى منزلى وماحوله من حديقة وملعب وطير او حيوان سـلوى حببت الى الخرطوم وجعلتنى ارى فيهـا متاعا وروعة

ولا ريب في احتواء ما يقولون على جانب من الحق كبير والبيت يشغل من حياة الانسان رجلا او امراة حظا عظيما . فيه لمن عرف كيف يعيش فيه نعمة وسعادة . وليس البيت هذا الطابق الضيق في احسدى العمارات المشيدة يحيط بساكنه عن اليمين وعن الشمال وأعلاه واسغل منه من برى ضرورة المحافظة عنى سكينته ، ثم هو لا يجد بعد في مكينته سمينته ملى يحسافظوا على سكينته ، ثم هو لا يجد بعد في هذا الطابق ما يعينه على مرحه ورياضته . انما البيت الذي فيه النعمة والسعادة هو ما تسميل حديقة ولمعب وكفل لصاحب مداد ما يحتاج اليه وما يشتهيه . وما اكثر ما تكفل بيوت الخرطوم هذه الخاجات

ويذهب المقيمون بالخرطوم في تحبيد مدينتهم الى اكثرمن هذا ، فهم يسألونك ألا ترى هذا الشارع الجميل المتدعلي شاطىء النيل الازرق مابين سراى الحاكم العام وحديقة الحيوانات

والواصل الى المقرن ؟ الا ترى المبانى على جانب تحيط بها خضرة الزرع الناضر وقد قامت فيها الاشجار باسقة فاشتمات اكثر المنازل حتى لتكادتحسب القصر المنيف كوسبجا في ظلال حديقة ؟ وفي هذا الشارع يقوم فندق ( الجرائد ) وهو يضارع أبهى فنادق العبواصم العامرة بنظامه وظرفه وبالحديقة الغناء الواسعة المحيطة به . وحديقة الحيوانات الى جانبه فيها مسرح للعين ونزهة للخاطر بما تحتوى من ضوار وكواسر ومن طسير ووحش وغزال . ثم انبالخرطوم من اماكن التجارة مالا تطمع فيه مدينة في حجمها وعدد سكانها : فيها متاجر واسعة يرد اليها كل ماينتجه العالم المتمدن من انواع الصناعة ومواد الترف ، وبعض هذه المتاجر كبير الى حد يكادينافس معه اماكن التجارة الكبيرة براين ينافسه محل لفانية الارمنى ، ولترى كذلك محلا براين ينافسه محل لفانية الارمنى ، ولترى كذلك محلا لكباتو الرومى ولم هيج السورى ولترى غير هذه من الاماكن مالا لكباتو الرومى ولم هيج السورى ولترى غير هذه من الاماكن مالا لكباتو الرومى ولم هيج السورى ولترى غير هذه من الاماكن مالا

وليس للغسريب النسازل بالخرطوم أن ينعى عليها عسلم توفر المجتمعات العسامة بها . ففيها قهوات وبارات ومطاعم ، ولئن كان هذا كله قليل وكان غير مأهول فلان سكان المدينة قليلون لايزيدون عن ثلاثين الفاولان أهلها اعتادوا عيش النوادى يجتمع الى كل ناد من اتفقو جنسا ولغه ودينا ، فليس بهم الى هذه المجتمعات من حاجه ،

وفي هذا الذي يقوله سكان الخرطوم جانب من الحق غير قليل . وفيه مايدل على الالنظرة الاولى لهسلة المدينة الجديدة المختلطة تسرف في الانتقاص منها والجناية عليها . لكن هذه النظرة الاولى تحتوى من الحق هي الاخرى جانبا غير قليل . فهذا النوع الذي يصفرن لك من الطمانينة والسكينة قاصر على جماعة الموظفين والقائمين بأمسر الحكم ، ولئن كان اكثر القيمين بالخرطوم موظفين وكانمن بها من تجارينتمى كل منهم الى طائفة يجد في الانتماء لهامتاعه فأنت لاتكاد تشسعر في

الخرطوم بحياة المدنية عنى ماتالفها في العسواصم ألتى تجمع الموظفين والتجار واراب الصناعة والفن والعلم وماتنشته هذه الحياة من جو فكرى تنسعت فيه الاراء المختلفة متازرة مرة متضاربة اخرى عاملة دائما للسير بالانسانية المحيطة بها في سبيل الرقى والتقدم

وهذاطبيعى ان كان السودانيون قليلين فى الخرطوم جد القله ، وكانت حياة الطائفة الراقية منهم متصلة بالحكومة اتصالا له من الصبغة السياسية اكثر مما له من اية صبغة اخرى . ذلك بان ام درمان ما تزال للسودانيين هى المأوى وهى الملجا . اليها تحن قلوبهم لانها عاصمة اسلافهم وان كانوا لا يملكون الدفاع عنها لتكون عاصمة الجميع وملجأهم ومأواهم .

هذه الصيورة الخاصية بالخرطوم ترجع على ما ذكرنا الى انها مدينة جديدة لما تمضخميون سنة على عمارتها لموة الاخيرة ، والى انها بنيت هذه المرة الاخييرة لتسبد حاجات المستعمرين ولتقيدم اليهم مايستطاع من مواد النعمية والترف ومن اجل ذلك لا يستطيع النازل بالخرطوم ان يرى هما مايكشف له عن معنى الحياة الوطنية في هذه الربوع المترامية الاطراف . وانت ادا اردت ان تعرف شيئا من معنى هذه الحياة فلا سبيل لك الا ان تقصد الى الديم حيث تقوم « تكلات » السودانيين المبنيسه من الطبي والقائمة في « ديم » الوطنيين ترى شبهة الحياة السودانية المحيطة بالخرطوم .

و « الديم » يبعد عن الخرطوم مدى غير قليل ، وهو يعيد الى ذاكرتك حين تراه صور «العزب» القديمة التى يقطنها « التملية » والمستأجرون في ارياف مصر ، والديم كالعزب القديمة لامنافل لمنازله المكونة من غرف ارضية بابها هو الفتحة الوحيدة فيها ، هنه يدخل الهواء والنوروالشمس كما يدخل الناس والدواب .

ولما كانت الخسرطوم مقسام المستعمرين ومن احاط بهم من المتحدد البين ومن لاذ بهم من بعض السسودانيين فالحياة فيها اقرب للحياة الغربية في كثير من مظاهرها. وانك لترى



وعلق على صدور أعيان السودانالصالحين أوسمة صيغ أكثرها صلبانا ماكانوا ليرضوا أن تمسها أيديهم لولا أنها تحمسل معنى الشرف والتقدير

متاجرها متسعة علىطراز المتاجرالاوربية كما ترى أكثر التجار قيها اشد بالاوربيين اتصالا .وفي سبيل هذه الحياة الفربية يرضى القيمون بالخسرطوم انبجطوا للحوم والغواكه والخضر المحفوظة في علب الصسفيح أوالزنك حظا كبيرا في قوام حياتهم، برغم ما يمكن أن يعترض به أولوالعلم في شؤون الصحة على هذه الاطعمية المحفوظة ، وبرغهم ارتفاع اثمان هذه المسواد التي ترد الى الخرطوم من بلاد بعيدة. لكنلاهل الخرطوم فيانخفاض اثمان الحاجيات الاخرى التي تنمووتربي في البلاد نفسها مايعوضهم بعض الشيء عن غيلاء المسان الواردات وما يخفف بعض الشيء كذلك من الاعتراضات الصحية التي يطعن بها على الاطعماة المحفوظة . فالغنم والديكة الرومية وكلاهما طعام صاح شهى رخيصة غاية الرخص . فريال يكفى ثمنا « لاوزى »لذيذ أو لديك رومي أكثر منه للة . ويرى بعض أخدواننا المصريين المقيمين بالخرطوم والمتغننين فىالطعام أن الديكة الرومية تحناج بعد أن تشهري بههذا التعس البخس الى زمن تقيمه بالمنزل لتسمن وتلذ ، لسكن الإكثرين يرونها لذبذة من غسير حاجسة الى هذه العنابة .

اما الخضر والفاكهة فنادرة جد الندرة في الخرطوم وفي السودان جميعا حتى لتنقطع في بعض الفصول انقطاعا تاما وحنى لترى الوارد منها من الخارج تتخاطفه الايدى قبل ان يصل الى الاسواق . ولذلك كانت اللحوم الفذاء الاساسى للمقيمين هناك وكان لها عليهم من الاثر مالهاعلى اكلة اللحوم لولاحضارة اشربتها دماؤهم أجيالاطويلة فلاتستطيع شهور أو سنوات أن تقتلعها من طيائعهم أقتلاعا .

على أن الخرطوم تمتازمعذاك كله بأنها مقر حكومة ذات نشاط عظيم . فاذا كانت مدينة تنقصها حياة المدنية وينقصسها تاريخ المدائن فهى مستقر نشاط كبير للموظفين من اجناسهم المختلفة، وهي لذلك اكثر شبها بالمعسل Eboratoire وهذه الصورة منها الستحق أن تكون موضوع يجت مستقل وعناية خاصة ه

# جيرلانات (وين لانانيت

اثر تتویج صاحب الجلالة جورج الخامس ملکا علی انکلترا قاواخر سنة ۱۹۱۱ سافر علی عادة اسلافه لیتوج امبراطورا للهند . وفیما هو فیطریق عودته مر بالسودان وزار الخرطوم فی الاینایر سنة ۱۹۱۲ . وقیداعتبرت حکومة السودان هیده الزیارة بمثابة تتویج لجلالت امبراطورا للسودان واعتبرت یوم الزیارة بعثایر یوم عید رسمی کانه عید جلوس جلالته علی عرش السودان . ففی هذا التاریخ من کل عام پرسسل حاکم السودان فیها می تعلقهم بعرشه واخلاصهم له فیرد جلالت شاکرا اهالی السودان مظهرا حرصه وحرص جلالة الملکة علی رغد السودان وتقدمه . وفی هذا التاریخ من کل عام تقفل دور الحکومة و تزین الخرطوم بزینة العید و یقیم الحاکم العام بسرایه حفلة شائقة توزع فیها الاوسمة التی تنعم بها حکومة ملك انکلترا علی رعایاها من اهل السودان اعترافا بولائهم و تقدیرا لاخلاصهم و لما یقومون به من اهل الخدمة للهدودان وللامبراطوریه

وصادف أن كان يوم ١٧ يناير سنة ١٩٢٦ يوم أحد ، فتأجل الاحتفال بعيد الملك الى يوم الاثنين بعده ولما كان مندوب انكلترا السيامي لمصر والسودان قادما لافتتاح خزان سنار فقد جعلت حفلة هذا العيد التي تقام في سراى الحاكم العام تحت أشرافه ورعايته . يوزع هو فيهاماتمعم به الحكومة البريطانية من الاوسمة ويقوم من المراسم مماتقضي به هذه الرعاية .

وما هو افخم منها . فقداقیمن علی اثر فتح السودان فی اواخر عام ۱۸۹۸ حیث کانت تقوم السرای التی قتلل ۱۸۹۸ حیث کانت تقوم السرای التی قتلل السودان من قبل مصر . وقد روعی فی اقامنها مایجب لها من العظمة والفخامة وهی تطل بمبانیها علی النیل الازرق ، ولهاعنده بابها البحری و تطل من الجهة القبلیة عنی متنزه واسع الارجاء مترامی الانحاء بدیع النظام یقوم فی آخره ابباب القبلی الودی الی شسارع فکتوریا فالی محطة الخرطوم :

وانت اذا دخلت الى السراى من جانب النيل الازرق قابلك لاول تخطيك الباب دهليز تتصل ه غر فة انتظار من ناحية وتتصل به من الاخرى غرف عديدة متداخلة اعدت لموظفى الحكومة المتصلين بالسراى . وجدران هذا الدهليز مزينة كلها بعدة الحرب وآلته . فمنها قبعات وحراب مختلفة اللون والشكل الكنها جميعا قبعات الفرق الانكليزيه وحرابها . وعلى الجدران رايات الفرسان الانكليزية . فاذا انت تخطيت الدهليز وجدت افقيا عليه دهليسزا اخر طويلا يعتد من الجانبين الى ناحيتى السراى الشرقية والغربية . ويطل هذا الدهليز الافقى على ساحة يقوم عملى جانبيها جناحان خصص احدهما للحاكم العام واهله وجعل الاخر لفسيوفه . والدهاليق السراى يرفرف العلمان المصرى والانكليزى

اما حديقة السراى او بالاحرى متنزهها فقد فرشت ارضيه بسندس الجازون والحشائش الصغيرة وقامت في جوانبه وفي اواسطه اشتجار باسعة كان ورقها في هذا الفصل الذي يذيل فيه ورق الشجر في مصروبتعرى من كل ورق في اوربا اخضر فا رواء وبهجة. ولا عجب ، فاجمل أيام السنة في الخرطوم هي ما يقابل أيام الشتاء ، وما بالك بطقس نهاره نهار الربيع وليله اخريات الصيف وكل ما فيه من مظاهسر الحياة بسام بديع الإبتسام ،

اصبحت الخرطوم يوم الاثنين اذن في لباس العيد. كاتت الرايات والاعلام ترفرف في شارع فكتسوريا وفي مقدمة بعض الحوانيت والمتاجسر ، وكان الحاكم العام قد دعا الي حفلة شساى تقام في سرايه بعد ظهر ذلك اليوم عددا يزيد على الثمانمائة من بينهم مائة وعشرة من اعيان السودانيين ورؤساء القبائل والعشائر فيهاممن لا يقيمون بالخرطوم كمادعا اعيان السودانيين بالخرطوم ودعاكبار الوظفين وكل ذي مكانة من عير السودانيين، وبهؤلاء وبزينة العيد خرجت المدينة من صمتها الوحش بعض الشيء، وكان اعيان السودانيين في جببهم الحمراء والسزرقاء المطرزة بالنهب وبسيوفهم الموهة اغمادها والسنروقاء المطرزة بالنهب وبسيوفهم الموهة اغمادها بالذهب كذلك اكثر ما خلع على منظر العيد بهجة وزينة .

فى الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم استقبل الحاكم العام وقليل من رجاله اللـورد لويدمندوب انكلترا السامى الـــذى وصل ساعتند محطة الخرطوم قادما من مصر ثم قصد واياه سرايه . ولم يكن فى انتسلطاره بالسراى غسير عشرة من اكابر اعيان السودان صافحهم المندوب السامى وقرينته تم صعدا الى غرفهما .

ولما كانت الساعة الرابعة قدحدت موعدالحفلة الشاىحيث يقدم المندوب السامى اوسحة الشرف لاربابها هرع المدعوون الى سراى الحاكم العام ، حوالى هذه الساعة ، ومنهم جماعية لا الرسميين » ارتدوا ملابسهم الرسسمية وتقلدوا نياشينهم واوسسمتهم ، ومنهم اعيان السودان تقلدوا فوق عباءاتهم الحمراء اوالكحلية المطرزة بالقصب المذهب وسيوفهم الوشاة الاغماد بوشى الذهب والفضة ، ومنهم غير الرسسميين وغير اعيان المسودان من ذهبوا في ملابس كل يوم ، وبذلك كانت حديقة السراى معرضا لاكثر ما يمكن ان يتصوره الخيال من الازباء السراى معرضا لاكثر ما يمكن ان يتصوره الخيال من الازباء الموظهون في الحكومة المصرية من المصريين والانكليز وقد حلى كثير وزمنهم صدورهم بالنياشين المصريين وكنت سرى مدبس

موظفى حكومة السودان المدنيين اتخصفت من القماش الابيض و فصلت على صورة « الجاكت » والعمامة والقفطان والجبة ترداها الموظفون الشرعيون كالقضاء والمفتى وواحد او النسان غير هؤلاء . والفسراك او البنجورومعها القبعة العالية على بعض اعيان السوريين او الاروام من التجار والمقيمين بالسودان . وبين هذا وجبب حكومة السودان الرسمية على اعيان السودان . وبين هذا الجمع المتقمش باردية المقابلة عدد كبير في الزى العادى على مختلف اشكاله والوانه .

تزاحمت هذه الازياء المختلفة المتناقضة المجتمعة في هذا المكان وجعلت تتدافع نحو سلحة السراى . ذلك ان الحاكم العام والمندوب السلمى جلسا الى منضدة فوق هذه الساحة وجلس حولهما ضيوفهما . كذلك جلسعدد كبير من الموظفين والاعيان الذين تقرر الانعام عليهم بالاوسمة الى جانب من الساحة المحاطة بداربزون والمرتفعة فوق ارض الخديقة بدرجات . وكان الحاكم العام قد وقف يتلو البرقية التى ارسل بها جلالة ملك انكلترا بالنيابة عن اهالى السلودان ورد جلالة الملك جورج عليها . السامى الاوسمه على أربابها . ومشاهدة ذلك كله هى الى السامى الاوسمه على أربابها . ومشاهدة ذلك كله هى الى الدت الى ذلك التدافع بالمناكب بين كل تلك الازباء .

لذلك ما كادت هذه المراسم تنتهى حتى انفرط عقد المناكب المتراصة وانقلب مدها بحوساحة السراى جزرا في انحاء الحديقة الواسعة . ونزل المنعم عليهم من عليتهم وانخر طوا في سلك المدعوين تمزهم اوسسمتهم ، واحدث نزولهم الى الناس شيئا من الحركة سببها اسراع الناس اليهم يهنئونهم بما حازوا من ثقة عاليه . فكانت الايدى تتصافح والشفاة تبتسم وحدق عيون المنعم عليهم يلمع بمعانى الغبطة والرضاو تنخفض جفونهم احيانا في صورة التواضع والحياء مما تبتهج به آذانهم من عبارات تقسدير المهنئين وتمنياتهم « الخالصة » لهم دوام الرفعة ومثوية رضا الحاكم ، على ازنظر الغريب عن الديار كان

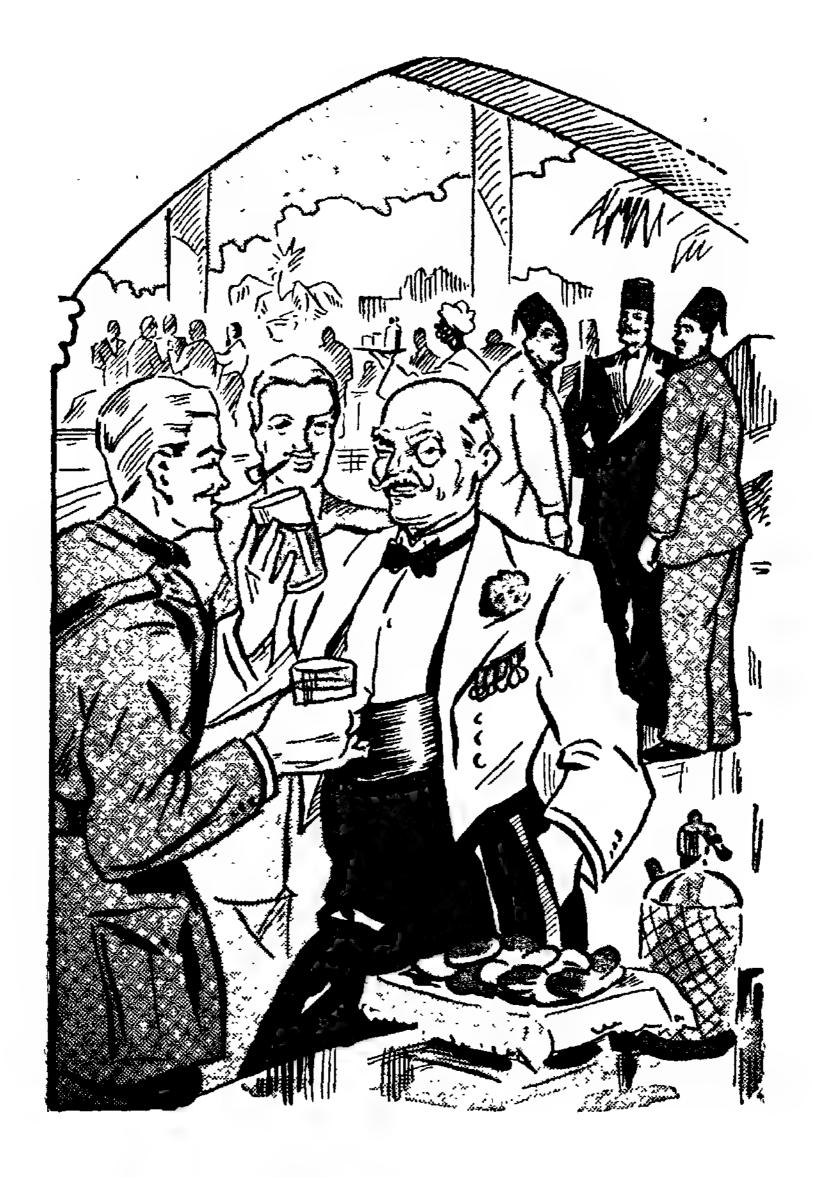

كان الانجليز فرحين ، أما المصريون فكان يخالجهم شعور الاسه وتأنيب الضمير

يسترعيه ما علق عبلى صدوراعبان السودان الصالحين من اوسمة صيغ اكثرها صلبانا ماكاتوا ليرضوا ان تمسها أيديهم لولا ما لها من معنى التقدير والتشريف . ثم ازداد العقد د انفراطا وقصد كل الى مائدة من موائد الشاى المبعثرة على نظام ظريف في انحاء المتنزد الجميل

كان اهل السودان في ازيائهم المطرزة اكثر استرعاء للنظر من على من سواهم . ذلك بانهم أهل البلاد وروح هذا الجو الصحو الذي يظلنا . على أن أسترعاءهم لنظر الاوربيين كان راجعا لفرالة ازيائهم وحالهم اكثر منه أني أي معنى نفسساني خاص . أما الشرقيون عامة وابناء وادى النيل خاصة فكان للمعمى النفساني عليهم اكبر الاثر . ولاعجب . فبين الغربي والسودان من الفوارق في اللون والليساس واللغة والدين والعوائد والعقائد ما يجعل السوداتي أمام الاوربي لغزا تتلهى عيناه بصورته الظاهرة ويعجز ادراكب عناستكناه ماتنطوى عليه روحه ونغسه الدخيلةمن هزأت ينبعث منها تقديره للحياة وغايته منها و فهمه معناها . أما الشرقي فيدرك غير قليل من هذه الهزات الدخيلة لانه يشارك السوداني فيها كما يشاركه في أصل جنسه وفي لغته وعاداته . وامه ابن النيل فيسترعى السوداني نظره كما يسترعى نظرك قريب أو أخفاب عنك سنين طوالا فاذأ راينه ورايت ابناءه واقاربه شعرت بين أضالطك بشوق وحنين وحدقها عيناك بهسؤلاء الابنساء والاقارب الذي يجسري في عسروقهم الدم الذي يجرى في عروقك وتلذعهم الالام التي تلفعك وتنبض قلوبهم بالامال التي ينبض بها قلبك

احاط ببعض موائد الشدى جماعة من هدولاء الاعبسان من اهالى السدودان وكسان معى صديق سودانى عرفته يوم نزنب الخرطوم له بكل هدولاء الاعبان صلة ومعرفة ، فسسار واياى يحدث بينى وبينهم من التعارف ما يسمح به المقسام ، ولقسد شعرت واحسبهم شعروا 'ثناء هذا التعارف القصيم باحساس الاحتياط والحذر الذى لاحظته على اخواتنا المصريين من قابلونا

فى حلفا وفى العطبرة وفى الخرطوم فلم يزد ماتبادلنا وجماعة أعيان السودان فى حديقة سراى السير جوفرى آرشر حاكم السودان العام على عبارات التحية البسيطة وربما كانت هذه مبالغة فى الحذر لا يقتضيها الموقف . لكنى كنت من ضيوف حاكم السودان العام فكان واجباأن ارعى لهذه الضيافة كل حقوقها .

وجلست الى مائدة جلس البها السيد احمد المرغنى وفضيلة مفتى السودان وجماعة آخرون كانوا كلهم مشال الرقة وحسن الضيافة . وفيمانحن جلوس اقبل السير السيد على المرغني باشافقام . الجمع تحية له واجلالا وأقبل كل من الحاضرين عليه يقبل بده ما وجلس الى جانبى فى وقاروهيبة وفيما همو جالس كمان أعيان السودان يقبلون عليه وينحنون على يده يقبلونها ظاهرها وباطنها ويرجونه الرضى عنهم وحسن الدعاء لهم . وكانوا كذلك يقبلون يد أخيه السيد احمد . لكنى أشهد أنى مارايت أيمانا كهذا الذى رأيته مرتسما على وجوه هولاء الناس باديا في نظراتهم متجاياني كلحركاتهم حين اقبالهم مشرعين في خشوع واجلال يقبلون يد السيد على وينظرون من طرف كسير نظرة كلها الايمان والاجلال ورجاء الرضى وحسن الدعاء . ومن هؤلاء الاعيان شبان تلوح عليهم مظاهر القوة والاعتدادبالنفس ، ومنهم كهول وشيوخ ترى على عوارضهم من الشيب بياضا في سواد ، ولكل من هؤلاء الشبان والشيوخ سلطان على من يدينون له من القبائل والعشائر، لكنه يتقدم بهدا السلطان أمام السيد على وهو مؤمن بأن كلمة الرضى من لدنه اقسوى من كسل سلطان .

وللسيد المرغنى احترام خاصلكانته هذه عند النازلين في السودان من كل الاجنساس والطوائف ويزيد في هذا الاحترام ماله من صفات تملى على من يتصل به اكباره وحسن تقديره وهو نحيف قصير القوام دقيق تقاطيع الوجه تنم عيناه ببريقهما الشديد عن كثير من الذكاء والدهاء وتطوق تفره العربى الرقيق الشفتين ابتسامة دائمة تجعل محياه الجذاب دائم الاشراق و يعلو جبينه قلنسوة

أقرب في صورتها إلى القلبق التركى القديم الذي كان يلبسه انور باشا وان لم تكن سوداء مثله بل اجتمعت عليها صنوف من الوان سوداء ومذهبة متوازية متقاطعة . ويحيط بالقلنسوة عمامة يصعب تحديد لونها لكن لهامع لون العمامة اتساقا وتجاوبا حسنا . أما قفطانه وجبته فعلى صورة مايلبسه شيوخنا مع شيء كثير من الاحتشام في الوانها .

ومع ماكان بادياً من الحبور والبهجة على المنعم عليهم بالاوسمة والرتب من اعيان السودان وموظفى حكومته فلا ريب ان أشد من كانت علائم الغبطة بادية عليهم في هذه الحفلة هم الانكليز سواء منهم من كانوا في حكومة السودان ومن كانوا ضييوفا أو سائحين أما المصريون فكان يخالج نفوسهم شعور مبهم يختلط فيه الاسف بالاسم بتأنيب الضمير . وكنت تراهم يسير كل منهم منفردا أكثر الوقت وينظر الى ماحوله بعين الغريب الحائر . ولم يشذ اثنان من الباشوات المصرين نزلاضيوفا بسراى الحاكم العام عن هذه القاعدة .

وحوالى منتصف الساعة السادسة نزل لورد ولادى لويد من ساحة السراى الى الحديقة ومعهما حاكم السودان العام وبعض الموظفين ، وجعل اللورد وقرينته يطوفان بالحاضرين عموما وأهل السؤدان خصوصا يتعارفون بهم ويصافحونهم يدا بيد . قال صديق :

ان كل شىءياصاحمستحبمادام فيه خدمة للامبراطورية ولادى نويد على رقتها واتصالهابالعائلة المالكة فى انكلترا تسعد بمصافحة ثمانمائة يد مادام فىذلك للامبراطورية سعادة وعظمة كانت الشمس قد انحدرتالى المفيب فبدأ الناس ينصر فون جماءت بعضها اثر بعض ، وانصر فت ومن معى ميممين احد الاندية ونحن نذكر عيد الملك يقام فى الخرطوم تذكارا لمرور جلالة ملك انكلترا بهسا وفيما نحن فى حديثنا حانت التفائة من احدنا الى أعلى سراى الحاكم فرد طرقة الينا وقال:

بعلى كل حال فما يزال العلم المصرى خفاقا الى جانب العلم المريطاني فوق السراى . وفي هذا لنا بعض العزاء عن أن يكون لملك مصر في الخرطوم عيد كعيد ملك انكلترا .

## مكوترا لشرد ان قالزان

فى مقدمة كتاب لورد برومر المعنون « عباس الثانى » عبارة يحسن الوقوف عليها لحسن تقسدير وسسائل السياسة البريطانية فى بَلوغ غاياتها وحسن ادراك ما تبديه حكومة السودان فى الوقت الحاضر من مظاهر النشاط . قال اللورد:

« ان حجر الزاوية في سياسة مصر والسودان ان نضع محل] الاعتبار ان ليس ثمة رابطة بين الحاكم والمحكوم عند انعدام روابط الجنس واللغة والدين والعادات الاجتماعية الا المصالح .. لذلك تدعونا كل الظروف السياسية الى أن تخضع جميم الاعتبارات الى ضرورة عامة هي الحرص على تخفيض الضرائب وعلى المستولين عن ادارة مصر والسسودان أن يعتمدوا عالى انفسهم في تنفيذ سياستهم على القاعدة المشار اليها ، فقليل من يعضدهم في هـــله السياسة ، ذلك بأن الاقتصاد ليس امرا مرضيا عند الناس . وكثير من يوجه اليهم جارح النقد . وهم لا يستطيعون الاعتماد الى حــد كبير عــلى تأييــد الرأى العام المصرى او البريطاني . فالانجذيز بميلون عادة الى الاخذ بما سبقا الإخل به في انكلترا من اعمال وتجارب . وقد تزايدت نفقات الدولة مندهم اخيرا الى حد كبير وثقلت الاعباء العامة الملقاة على عاتقهم الى حد كانوا يحسبونه مستحيلا منذ وقت قسريب م وكان من أثر ذلك أن ساء تقدير الراى العام للاقتصاد وأن تبلك الشمور القومى الى حد ما بازاءادارة الشئون المالية في البلاد الخاضعة لانكلترا م

« ولن ينفك كشير من كبارالساسسة الانسكليز ولن تنفك الصحافه القوية السلطان عن مواصلة جهودهم فى الحث على انهاض التعليم ونشره فى مصر اذيرونه الاساس الاول لبناء الحكم الذاتى . اما أنا فلا أظن أن مشل ما يلقى فى المدارس والكليات من تعليم كان ليعد المصريين يوما مالحكم انفسهم ما لم يحوروا طابعهم القومى مما لا يتم الاتدريجا . وهذه ليست مقطة البحث الان ، فانما اريد أن ابحث فى نفقات التعليم وأن أبن صوء الراى فى التوسع فيه ألى حد فرض ضرائب باهظة .

« وثمت هجمات من نواحى اخرى يجب صدها ، فقد بلت الادارى الغيور ، الذى يقدرما يستطيع القيام به من خير ، فى زيادة الطرف والكبارى والمستشفيات وسائر معدات المدنية الحديثة ثم يجهل ، مع الحاحم ، الننائج البعيدة الني تترتب على ما تحتاج اليه سرعة تحقيق هذه المشروعات من طائل النفقات

« لذلك يحسن بالساسه المسئولين عسن شسئون مصر والسودان ، بالغا ما بلغ عطفهم على هذه المشروعات حين مجرد النظر الى مزاياها ، ان يسعده اعن الساسة الخياليين ابتعادهم عن رجال الاداره فى الدواوين ، وان يرجئوا ما يستدعى طائل النفقات من تلك المشروعات التى تستهويهم حتى يثقوا بأن مه ارد الدولة تحتملها دون ان يثغلوا كاهل الجمهور بالضرائب ، ليشتجعوا انتشسار التعليم وخصوصا التعليم الصساعى وتعليم الاناث، وليشجعوا كذلك المشروعات العامه وغيرها من اسباب التقدم على ان كون هذا التشجيع بمقسدار لا يقتضى الالنجساء الى فسرض ضرائب جديدة ثقيلة » .

ليس بين الحاكم والمحكوم ، عند انعدام روابط الجنس واللغة والدين والعادات ، غير الرابطة المادية . هذه كلمة لورد كرومر التي تلخص كل ما جاء في العدارة التي نقلناها بل التي تلخص الي حد كبير سبياسة انبكانرا في مستعمراتها وفي البلاد التابعة الهسا ، وهي التي تجعل هذه السياسة الاستعمارية البريطانية

امتيازا وتفوقا على غيرها من سياسة الدول الاستعمارية الاخرى . فليس من اغسراص السياسة البريطانية الاساسية انتشرالثقافة الانجلوسكسينبة في البلاد التي تحكمها . وليس من غرضها ان تنشر فيها مسادى النورة الفرنسية ولا ان تدعي فيها الهيئات الدينية المسيحية وكل ذلك قد يحدث بطبيعة تفيق النفوذ الانكليزى . لكنه لبسر غرضا اساسيا معصودا لذاته ما أنما الغرض الاساسي هو تلك الروابط المادبة بين الكلنرا وسائر اجهزاء الامبراطورية ، ولتكون هذه الروابط متينة مأمونة العواقب يجب ان لا تكون فائدنها لانكلترا وحدما ، بل يجب ان تشعر البلاد المحكومة بان لها من ورائها فائده محسوسة الما مظاهرها نقص النفقات العامة نقصا بترب عليه تخفض الضرائب وزيادة رفاهيات المحكومين ريادة تشعرهم بالطمانينة الى حاكميهم .

وقد اتبعت هذه السياسة في مصر بدقة تامة مدة وجود اورد كرومر بها . ويمكن ان يقال الباتبعت الى ما قبل الحرب العالمية الاولى . . لكن هذه الحرب ادت الى انقيلاب كان من ورائه أن عير المصريون من طابعهم القيومى على ما ورد في عدادة لورد كرومر . . وكان من وراء ذلك أن أء أن استقلال مصر . أما السودان وحكومته في الخرطوم فما تزال السياسة الجارية فيه هي هذه السياسة التي رسمها لورد كرومر في كلمنة السابقة .

فمع ان كثيرين من المقيمين بالخرطوم يشكون من فداحة الضرائب التى يؤدونها ، والني تبلغ ربع فيمة ربع المبانى القائمة بها ، تعمل حكومة السودان على ان تكون الضرائب في سائر انحاء البلاد مخفضة حتى لا يشعراهل السودان بثقلها ، وليس يضير السياسة البريطانية ان تكون ضرائب الخرطوم فادحة واكثر المقيمين في الخرطوم ، كما رايسمن قبل ، ليسوا سودانيين ، بل اكثرهم موظفون وتجار من المصريين والسوريين والاررام وغيرهم ، وهولاء لا نبى، مر، الخسطر في ان تعمد

الحكومة بتخفيض الضرائب التي يدفعونها ويكفيهم أن تعنى بتوفير كل أسباب الراحة والطمأنينة لهم وتخفيض الضرائب بالنسبة لاهالى السودان انفسهم موضع عناية دائمة ، وقد عهد بها و بنظام أعباء السودان المالية وميزانية ايراداته ومصروفاته الى لورد شستر أحد أكابر الاقتصاديين والماليين الانكليز . وبرغم ما أبداه من ميل الى ترك هذا المنصب الشاق فان رجاء حكومة السودان أياه أن يبقى لمصنحة السودان ولمصلحة الامبراطورية كان أكبر على نفسه أثرا من ميله الحاص فبقى بالخرطوم ينفق أكثر بكثير من المرتب الضخم الذى يتقاضاه راضيا بالحياة في هذه إلبلاد من المرتب الضخم الذى يتقاضاه راضيا بالحياة في هذه إلبلاد

وتخفيف عبء الضرائب يترنبعليه نقص في ايراد الخزانةالعامة فاذا لم يقابل هذا النقص بموارداخرى تدر ضرائب مباشرة او غير مباشرة تعذر على الحكومة القيام بواجبها . وميزانية السودان تزداد عاما بعد عام بسبب الواردالجديدة التي ماتفتاً حكومة السودان تسعى لخلقها لتكفل استقلال السودان عماكان من قبل في حاجة اليه وما كانت مصر تؤديه له . وقد يدهشك ان تكون زيادة السكان من بين هده الوارد الجديدة ، كما ان زيادة نشاط السكان من بين هده الوارد الجديدة ، كما ان زيادة نشاط السودان منذ زمان بعيدبتو فير همامن طريق تو فير اسباب الصحة في البلاد . فقد كانت حمى الملاريام الفتك بالسودانيين فتكا ذريعا وما يضعف فيهم أسباب النشاط وما تزال هذه الحمى منتشرة في بعض انحاء السسودان . لكن الحكومة قاومتها في مناطق كثيرة بعقومة شديدة انتجت ابادتها في هذه المناطق ابادة تامة . وماتزال الحرب المعلنة على الملاريا ناشبة وما تزال حكومة السودان تعمل الحرب المعلنة على الملاريا ناشبة وما تزال حكومة السودان تعمل على مظاردتها لمضاعفة نشاطهم .

كذلك عنيت الحكومة بمحاربة الزهرى المنتشر في السودان انتشارا مروعا والذي يجنى على الإعقاب جنايته على الجيل الحاضر والك لتعجب اشد الإعجاب بمانيدي الحكومة من نشاط وعناية

في هذا السبيل . فهى تعالج المرضى بأجر زهيد الى حد يجعله في حكم المجان . تنشر الدعوة لهذا العلاج في طول البلاد وعرضها بمختلف الوسائل . وأطباء الحكومة من السوريين وغبير السوريين المنتشرين في أقاصى هذه البلاد الشاسعة يعاونون الحكومة المركزية بالخرطوم في هذه المجهودات خير معونة .

ومن طريق زيادة السكان وزيادة نشاطهم ترجو الحكومة أن تجد اليد العاملة بمقدار كاف ننشر زراعة القطن في البلاد . فملايين الافدنة في الجزيرة الواقعة بين النيلين الازرق والابيض صالحة لانتاج القطن كمان أن أراضي واسعة أخرى صالحة لانناجه . واذا كانت التجارب التي تمن في الجزيرة الى اليوم قد أسفرت عن نقص تدريجي في المحصول بسبب الآفات التي تصيبه حتى اصبح الفدان الذى كان ينتهج اول زرعة حمسة قناطير ونصف الفنطار من صنف السكلاريدس لابنتج الا قنطارين وربع القنطار بعد اربع أو خمس سنين من زراعته فان شركة الجنزيرة وحكومة السودان تأملان التغلب على هذه الآفات بالوسائل العلمية . ومتى كان ذلك ممكنا فمشكلة اليد العاملة هي المشكلة الكيرى . والتغلب عليها لايكون الا بزيادة السكان وزيادة نشاطهم ومسألة آفات القطن هي الآن من المسائل التي تستنفد مسن الآفات وعلاجها اربعة عشر عالمانباتيا من خير علماء الانجليز في هذا الامر يقيمون بالخرطوم كماان في لندرة جمعية علمية نباتية تتضامن وهؤلاء العلماء في عملهم وابحاثهم . فاذا نجح هؤلاء في مقاومة آفة القطن نجاح قلم انصحة في مقاومة الملاريا والمزهرى كفلت الحكمومة محصولا وافرا من القطن يحقق الى حد كبير ماترمي السياسة: لامبراطورية اليه من رغه السودانيين وفائدة انجلترافائدة كبرى .

وفى انتظار تحقيق هذه الغايات تعمل الحكومة لاكشان الماشية وجعلها من مواد التصدير ذات الايراد كما تعمل لترويع حاصلات السودان ترويجا يتفق ومصلحة انجلترا

ولكى تكون هــذه المجهودات منتجة بجب ان يكون الامن شاملا البلاد وان تكون في سلم بعضهامع بعض . وهذا هو موضع عناية الحكومة الإدارى . وهي في سبيله لاتلاقى من المستقات ماتلاقيه حكومة مقيدة بأنظمــة خاصة ترمى الى حمـاية حرية الافراد في صورها المختلفة . فنظام الاحكام العرقية مايزال هو النظام السائد في السودان وكلمة الحاكم العام هي الكلمـة العليا النافذة

#### \* \* \*

ويسدو في مصالح حكومة السودان المختلفة نشاط كبير . قاول مانزلنا الخرطوم في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوع السبت دعا مدير المخابرات ـ وهـ وكمـ لاين العـ ام في مصر ـ الصحفيين الى اجتماع عنه الساعة السادسة ، وذهبت في الموعد بعد ان اجتازت السيارة بي شوارع تربة ، وصعدت في بناء قليل الارتفاع قليل الوجاهة والمهابة على سلم ضيق من حجر الجبل حتى انتهيت الى غرفة المندير . فالقيت الصحفيين جالسين على مقاعد ادركت لاول ما رايتها انها احضرت خصيصا لند الغاية وان المكان ليس به عادة غير مقعد المدير ، وكان هناك رئيس مصلحة التلغرافات فلما انتظم عقدانا شرح مدير المخابرات برنامج ايامنا فىالخرطوم وبرنامج حفلة افتتاح الخزان . فيوم الاحد للراحة من عناء السفر وليصنع كل به ماشاء . ويوم الاثنين عيد الملك والصحفيون مدعوون فيه لحضور حفيلة الشاى . ويوم النسلاثاء لاعمل فيه . أما الاربعاء ففي مسائه يسافر الجميع الىمكوارحيث يحضرون الحفلة ليعودوا الى الخرطوم صباح الجمعة . ويوم الاحد يسافرون قافلينالى حلفا فالقاهرة .

على أن الفرض من الاجتماع عند مدير المخابرات لم يكن مجرد معرفة البرنامج ، بلكان لتنفياهم على طريقة ارسيال البرقيات من مكوار ومن بركات من عير أن يرتبك الخطبكثرنها البرقيات من مكوار ومن بركات المناه

ومن غير أن يرتبك الصحفيون أذا أضطروا إلى الذهاب لماتب التلفراف والى دفع الاجور وانتهى الحال بالاتفاق على أن تعطى الخطب التى ستلقى فى الاحتفال ظهر الاربعاء على أن لاتذاع الا بعد القائها ظهر الخميس وكان ذلك يسيرا باعطاء الاشارة الى مصلحة أننلغرافات فى القاهرة وفى لندره كى لاتوزع الخطب الا بعد صدور أوامر أخرى واتفق كذلك على أن يرسل كلمندوب من مندوبي الصحافة عددا معينا من الكلمات لا يتعداه حتى لا يزد حم الخط وتتأخر الرسائل، وعلى أن يدفع كل صحفى تمينا الخرطوم فلا يضطر الى الذهاب بنفسه الى مكتب التلفراف فى مكوار وبركات بل ترسل هذه الكاتب بمندوب من قبلها يتلقى التلفرافات من الصحفيين

وفى صباح اليوم التالى ذهبت اقابل رئيس مصلحة التلفرافات لادفع التامين ولنتم التفاعم على ما اتفقنا بحضرة مدير المخابرات عليه ، وكان معى صحفى ذهب لمئل الفاية التى ذهبت اليها ، فألفينا غرفة هذا الرئيس الانسكليزى غاية فى البساطة ولم نجد عنده مانجلس عليه مما اضطره لاستعارة مقاعد من الفرف المجاورة ، ولم يطل بيننا الحديث ولم يعد الفاية التى قصدنا اليه لقضائها ، فعى دقائق نادى اليه الموظفين المختصين فجاءوا لنا بالتذاكر الصحفية ، وتسلموا مبلغ التأمين الذى اردنا دفعه وتركنا المكتب بعد دقائق معدودة وعلى اثر خروجنا اخذ اصحاب المفاعد مقاعدهم .

ونزلنا من عندهم فمررنابرئيس مكتب بريد الخرطوم ع وهو مصرى من الاقباط نه بالسودان اكثر من عشرين سنة ومع ماقابلنا به من البشر والحفاوة لم نجد عنده هو الآخر مقاعد نجلس اليها ، ولمانم يكن لنا عنده عمل خاص استأذننا وظلل منصر فا لعمله مكبا عليه ، وسألته عن ساعات العمل فاذا متوسطها في اليوم بين ست وثمان ، لكنها مع هلا الانكياب على العمل تكفل انجاز حظ منه عظيم م

وهذا النشاط تشهده فيغير هــذين من مصـــالح حكـومة السودان . ولعل النظام العرفي الذي تخضيع له هذه البلاد والذي يجعل كلمة الحاكم العام العليا في كل شيء له اثره في هذا النشاط الدائم . ولئن صبح هذا لكان مصداقا لان المسادىء المطلقة لاوجود لها في الحياة . فئيس شيء خيرا مطلقا وليس شيء شرا مطلقا ، بل في كلشيء من الخير والسر والنفع والضر نصيب ، ومن استطاع ان بغلب جانب الخسير في شيء من الاشسياء أو في نظساممن النظم فذلك العاقل الحكيم على أن هــذا النشاط الـذى رأيت لا يتعدى ما تفضى به الروابط الماديةالتي أشار إليها لوردكرومرفي كلمته التي صدرنا بها هذا الفصل . فـ كل ماسـوى ادارة شؤون البلادوالعمل لزيادة انتاج أهلها لا يظهر له في حكومة السودان بالخرطوم أثر كبير . وقد رأيت في العطب وقد كيف تقف المدارس النابعة للحكومة عند تخريج صغار الموظفين ومن يقومون ببعض أعمال اندولة الحكومية كالكنابة والتلفراف . وكبع تقف مدرسة الامريكان عند نعليم الابناء بما لا زيد عن مقابل السنة الثالثة الابندائية . وعناية الحكومة الرئيسية في الخرطوم بشؤون النعليم لاتنجاوز متل هذا الذي رايت عند العطبره كتيرا . ففي الخرطوم حقا كليه غردون . وبها مدرسة للطب أنشئت حديثاوبنيت على طراز كليات انكلترا لكن التعليم في كلية غردون لا يتعدى التعليم الثانوي على نظامه القديم وبرامجه القديمة في مصر ، أي أنه لا يتعدى أن يكون وسيلة لتخريج موظفين أرقى من الموظفين الذين تخرجهم مدارس العطبرة وغيرها من البلاد الاخرى في السودان . ومدرسة الطب لاتزال مدرسة حديثة وطلبتها قليلون وما يزال نظام تعليمهم غير محدد ، وهو جب أن يتفق مع السياسة العامة التي ترمى الى اقامة العلائق المادية ألحسنة بين الحاكمين والمحكومين ليس غير

وقد يكون لحكومة السودان العذر اذا تشبثت بهذه السياسة في السودان . فالسودان بلادواسعة مترامية الاطراف واهلها مايزالون على جانب من السلاجة عظيم . وميزانيتها لاتتجاوز الى اليوم خمسة ملايين برغم مابذل من العناية لتنظيمها وزيادة



واذا غضبت الحكومة على أحدهؤلاء الزعماء استردت منه كسوته

ايراداتها . وما تـزال طـوق المواصلات فيها قليلة برغم سكة الحديد التى انشاها الجيش المعرى بين طفلوالخرطوم وبرغم المنشآت التى تمت بعد ذلك فوصلت مابين الخرطوم والابيض ومايين العطبرة وبور سودان وكسلا . وما لـم توطد الحكومة لركان الأمن فى البلاد وتشعر المحكومين بأنها تجمع في معاملتهم بين السلطان عليهم والبر بهم فليس يسيرا عليهاان تحقق مصلحة الامبر اطورية ومصلحة السودان بالتبعية لها .

فأما شعور المحكومين بسلطان المحكومة عليهم فمظهره القدوة المسلحة التى تفلبت على التمايشي وفتحت السودان واخضعت عصاته . ولئن كانت هذه القوة الأولى مصرية فالانكليز يعتقدون أن وجودهم على رئاستها يجعل اهل البلاد يعتقدون انهم وحدهم هم أصحاب الكلمة سواءايقيت هذه القوة في البلاد أم اخرجت عنها . ولما ير الحكومة فين مظاهره ماقلمت من عنايتها بالسكان وصحتهم ونشاطهم وتخفيضها القرائب المباشرة عليهم ، كما أن من مظاهره هذه الالقساب وكسى التشريفة التي وقفت على شيء من أمرها يوم عبد الملك وقسدوى لى كبير من الموظفين بحكومة السودان أن الحكومة أذا غضبت على قحد هؤلاء الزعماء استردت منه كسوته

وليكون الناس اكثر شعورايبر الحكومة بهم تنظم الحكومة اللعوة في انحاء البلاد للاشادة بهسللا البر ولتذكر الناس بمنا كاتوا خاضعين له من قبل من الوان الإضطهاد وما كان ينتاجم في الماضي من مظالم ومغارم وعلل اولماكات الصحافة قليلة الجدوى في بلاد قل فيها من يقرا ويكتب كاتت المعوى الشغوية على السان موظفى الحكومة والمتصلين بها من الذين يتكلمون لغة البلادا مسواء منهم من كان من اهلها ومن كان اجنبيا عنها تهى العمدة في هداه الدعوة التي تساعد الى حد كبير هملى تاييد النظام والطمانينة في ربوع السودان ، على ان بعض الدعاة يغلون في وجود مرض الزهرى في السودان الى أيام دخول العرب فيه منذ وجود مرض الزهرى في السودان الى أيام دخول العرب فيه منذ وجود ماضية كان ذلك ادل ما يكون على المبالغة والإغراق فيها القرون ماضية كان ذلك ادل ما يكون على المبالغة والإغراق فيها التيرون ماضية كان ذلك ادل ما يكون على المبالغة والإغراق فيها الميرا

قان هذا المرض ـ الذي يسميه كثير من اهمل الريف في مصر « بالافرنجي » اشارة الى دخوله مع الافرنج ايام الحملة الفرنسية في اواخر القرن الثامن عشر ملم يعرف في مصر ولا في السودان قبل ذلك التاريخ ، دع جانب اغراق الدعاة في تشويه الحكم المصرى في السمودان فها ماسمعته من كتسب المنائهم في انكلترا

على أن عدم جدوى الصحافة في بلاد كالسودان لم يمنع حكومة السودان منسذ الفتسح من انتشمل بعنايتها جريدة كانت من قبل ذات اتصال بجريدة المقطم في مصر . تسلك «حضسسارة السودان » . وقد ظلت هشده الجريدة متصلة بالمقطم الى أن اتجه نظر الحسكومة الإنكليرية لنزع السودان من نفوذ مصر . من حينئذ اسستقلت حضسرة السودان وصارت متصلة بحكومة السودان وعهسد بتحريرها الى واحسد مسن أهالى السودان . الذين تعلموا في الازهر .

وهده خطوة في تنفيدالسياسة البريطانية التي تقضي بأن تكون وظائف حكومة السودان للسودانيين قسدر المستطاع وخطوة اخرى مثلها ان حرمت الحكومة على غير السودانيين الالتحاق بكلية غردون بعد انكان المصريون والسوريون يلحقون بها ، والغرض من ذلك ان يزداد عدد المتخرجين من هذه الكلية من اهالي البلادلتسند اليهم الوظائف الصعية في حكومة بلادهم ، رغم ماكانمن اخراج عدد كبير من الوظفين المصريين فمسا زال في خدمة حكومة السودان عدد من المصريين الما السوريون فمسا زالوافي خدمة حكومة السودان عدم لاريب كما كانوا من قبل وما زالت الثقة بهم اكيده مطمئنة ، وهم لاريب أهل لهده الثقة لانهم بقومون بخدمة الحكومة القائمة خير قيام

وهدولاء الوظفون في حكومة السودان من السوريين والمصريين ينفذون السياسة التي يرسمها هؤلاء الرؤساء بذمة ودقسة وهذه السياسة تتلخص في تحسين العلاقات المسادية بين الحاكمين والمحكومين وهي من غير نزاع خير سياسة يمكن اتباعها في بلاد لا تجمع الحاكم والمحكوم فيهارابطة من جنس أو لغة أو دين

.. ولم لا وليست لهم ولالبسسلادهم في السسودان

مطالب مسسياسية تحسرك منهم عصبا أو عاطفة يخشى أن

يكون لهسسا في السسودان اثر

# يوم يام درمكان

قمت مبكرا فبصرت باشعةالشمس تطل من خلال النافذة المقفلة طول الليل وكانها يد امرؤوم تملس على ابنها بحنان وعطف كى توقظه من نومه .وسمعت وما ازال ناعما بدفء الغطاء اصوات العصافير في حديقة الفندق وكلها البهجة بمشرق الشمس ويعود النهاروالنور . وجاء الخادم بالشاى والبسكوت فطلبت اليه ان يحضر طعام الافطار بالغرفة حتى لااضبع الوقت وكى ادرك وصليقى ترام الخرطوم الذى يقوم فى منتصف الساعة التاسعة قاصد اللقرن لتقلنا الباخرة بعد ذلك عبر النيل الى شواطىء امدرمان

وكنا عند المقرن حسوالى الساعة التاسعة . وانتقلنا من الترام الى الباخرة وانتقل معناكثيرون من السائحين ومع بعضهم عربة اتوا بها ليطوفوا ام درمان فيها ، كما انتقلت مع جماعة من الاهالى الحمر والدواب . وظل هؤلاء فى الطابق الاسفل بينما صعد الذين يدفعون اجرالدرجة الاولى الى الطسابق الاعملى ، وتحركت الباخرة على هون وفي هداة وسكون بعد ما انقضى ما كان لصفيرها قبيل تحركها من زفير فى الهواء وشهيق

واستدارت الباخرة فاذا امدرمان ما تزال في الحجب واذا اكثر المسافرين يوجهون ابصارهم صوب الخرطوم يطمع كل منهم في ان يسملها جميعا بنظرة واحدة و تبدى الشارع الممتد على شاطىء النيل الازرق قامت عليه الاشجار الضخمة مكللة الهسمام بخضرة واهية ، كماتبدت من ورائه بعض مبانى الخرطوم وطرقها كأنها صوامع نساك نثرت في الصحراء على مقربة من واحة ذات خصب

ونماء ، وظلب الباخرة تستديرازاء جزيرة توتى زهاء ساعة حتى اذا قاربنا الشاطىء وجهالمسافرون ابصارهم صهوب عاصمة الدراويش ... الا ان للذين يعجبون بالخرظوم لعذرا فهذه المدينة القسديمة لا يزين شاطىء نيلها الابيض ما يزيس شاطىء نيل الخرطوم الازرق من شجر . بل يقع النظر عندمرسى الباخرة على رمال صحراوية انت مضطر كي تنخطاها الي ان تغوص اقدامك فيها . فاذا جزتها بعدجه للعنت تراما هو لترام الخرطوم صنو توام صادفت عينك من المساكن والمباني مايزور عنه بصرك لحقارته وقدارته الكنك تشعر كلما سار الترام وتغلغل في المدينة انك في مدينة سودانية حقا ، وترى بعد برهة أن المياني الواقعة عند المسوردعنوان سيء لام درمان ، وانفيها مثل ما في الخرطوم من المنازلوالمتاجر والمناظر وان لم يكن فيها ما في مقر حكومة السودان من اضـــواء الكهــرباء ومن مظاهر المسدنية التي أقامهاالجاكمون في مقر حكمهم للترذيه عن نفسهم ولتتيسر لهم الحياة في جو وفي بيئة وفي وسلط لم بالفوها.

نولنا من الترام عند متجرمصرى من اهل اسوان عرفناه في الخرطوم . ولست اغلو ان انا قلت ان هدف المتجر وبعص المتاجر الواقعة الى جانبه اجمل وادعى للاحترام من اكثر متاجر الخرطوم . عملى ان ذلك ليس عجبا وصاحبه يتصل بلانكشير مباشرة وعنده في مصر تجارة كبسرى . وقد قابلنا بالترحاب وسالنا ان كنا نشرب « الجبنة » والجبنة قهوة اهل السودان ، وانتظرت لارى اى نوع من القهوة يصنع هؤلاء الذين ما زالوا يعيشون عيش البداوة . واستعرضت اثناء انتظارى صنوف القهوة الساخنة والباردة مما يصنع في مصر وفي اوربا ، فنحسن في مصر نطحن البن ونضعه في الماء الى ان يغلى ثم نشربه ، اما في اوربا فيدقون البن حتى يتكسر ثم يصبون الماء الغالى في مصفاة وضع فيها البن كي يمر الماء به وينال خيره وكنت افكر في هدا حين جاءت « الجبنة » . افتدى ما وكنت افكر في هدا حين جاءت « الجبنة » . افتدى ما البن عي وعاء كروى من الغخار له فوهة ضيقة طويلة يوضع البن

فيه بعد أن يعدق حتى يتكسر ويغلى بعد ذلك في ألماء ثم تغطى فوهة الجبنه بقطعة من ليف النخل كى تحجب البن المدقوق كما تحجب مصفاة الفضة أو المعدن حين يضغى الماء . وهذه هي قهوة أهل السودان! أرايس . . هسى أذن كقهوة الاوربيين مسواء بسواء لا فرق بينهما ألا في الاناء التى تصنع فيه . وأذن فقد تتفق أرقى صور الحضارة مع أبسط صور البداوة ثم لا يكون بينهما فرق ألا في الصور والمظهر . ويكون هذا المظهر يكون بينهما فرق الا في الصورة والمظهر . ويكون هذا المظهر وحده هو الذي يخول لاصحابه حق حكم الاخرين والتحدث عليهم .

وقمت وصاحبي ارود عاضمة الدراويش لارى بلدا سودانيا والفعل • ما اكبر الفرق بينه. وبين الخسرطوم! • • ان بها لازقة ضــيقة تنفر الخردوم وشوارعها الواسعة من ضيقها ، وان بها من الصناعات الوطنية البسيطة ما لا يتفق ومظاهر النظام الانكليزي . وكل مااستحدث فيها من اسواق كبيرة ومن بعض شوارع وطرق واسعة لم يغير سحنتها كمدينة سودانيه . انظر الى الرقاق الضيق المسقوف بالواح من الخشب والذي بعيد الى ذهنك منظر الخيمية والفحامين بالقأهرة ٠٠ هذا هو مقام صناع المراكيب السودانية . وصلناع المراكب السودانية لا يسنوردون الجلدمدبوغا ولا يلجأون في دباغته الى احدث الوسائل العلمية ، بل هم يكتفون اكثر الامر بالقـــائه في الحدث الوسائل العلمية ، الشمس حتى يجففه لظاها . ومن الجنلد الذي لم يجف بعد ماهو ملقى امام دكاكين أهسله في الصيناعة ، وانظر الى ذلك الشمارع المكبير عنوان المدينة ، اليس يحيى ذكرى شارع النحاسين في أواخر القرن الماضي فهؤلاء العطارون قد برزت دكاكينهم في الشارع وجلس كلواحد منهم في هيبة ووقار كأنما هو قاضي الشريعة . وهذادكان جوهري ما تكاد ترى فيهجوهرة واحمدة والا رايت بعض آنية دقيقه وصاحبه فيه جالس وكانه احد يهود الصاغة ، ثم قف الان قليملا فمتع ناظريك بصناعة وطنية تجذب السائحين من الافرنج وغير الافرنج اليها . هذه صناعة العاج . فهذا سن فيل قدجوف ورسمت فيلة



وكان جـواب العجـوز الذي اهتز السـودان من أعماله. لم يعودوا يجيئونني الا بتسـعين بلحـة !

الصغر وأحداً بعد الاخر كلما قربت من ناحية السن الدقيقة. وهذه زخارف ظريفة من العناج مموهمة بالذهب أو بالفضة . لكن هذه الصناعة الوطنية الظريفة الثمينة ما تزال مناخرة عن مثلها في مصر تأخرا كثيرا . وما تــزال توضيع في دكاكـين لا سبيل لمقارنتها بمشل متاجر الخرطوم . دعك الى جانب هذا من كثير من مظاهر البؤس والغافة مماجننا على وصف بعض منه هند أسَـواق الخـرطوم وعندمخازن حبوب سكة الحديد .. مع هذا كله فأم درمان مدينة لهاحياة المدنية . وفي هذه الازقـة والطرق والشوارع معابد تحدث عن اجيال واجيال. ولهذه الماني القديمة الغير المنتظمة تاريخ عدم انتظامها اول شاهد عليه .. كلا! ليست ام درمان عزبة أومزرعة لمالك خططها كما شاء له هـواه ، ولكنها قـدس لقبوركدست فوق قبور . وهل في غير القبور حياة وحضارة الآبلانك لترى نفسك وانت امام قضاء عظيم فيها لا يفصل بينه وبين الطريق الا حاجز منخفض من بناء ، قد شعرت بشيء من الجلال يملأ نفسك ومن الهيبة تفيض بها جوانحك . ذلك حين تقف امام جامع المهدى حبث يوجد أثر قبره . فهذا الجامع ليس كغيره من المساجد . ايس كمسجد الخرطوم ومسجد ام درمان وامثالهما مما ترى في بلاد المسلمين طرا . بـل هو فضاء منبطح ما تكاد تحيط العين به في آ نظرة لعظيم سعته ، وليس بينه وبين الطريق الا اسوار بلغ من قلة ارتفاعها انها لا تحجب ارض الفضاء الذي تحيط به عن عين الواقف على مقربة منها . لكنه جامع المهدى . وبحسبك ان يذكرهذا الاسمحتى يمتلىء هذاالفضاء امامك بالصور والماء وحتى ترى بمين بصيرتك جبلاكاملا من اهل هذه الاصقاع وقد حشد في هذا الكان وخر ساعة الصلاة ساجداً مؤمنا بان امامه ومالكه رسيبول الله أو خليفةرسيوله أو هيو الذي تجديد لهدى الناس وخلاصهم . اجل . . فقى هسلذا الفضساء جمع الهدى اهل السودانجميعا جيلابل اجيالا . وفي ام درمان كأنت مئات الالوف مما زاد على المليور وعلى المليونين أحيانًا ، وكلهسم يؤمن بالمسدى ويرى فيه روح القدس . وما يزال هذا الفضاء

فضاء كما كان ، ولئن دنسته اقدام لا تؤمن قلوب اربابها بقداسة الهدى مثل ذلك الايدان القديم فالشمس التى طلعت على المهدى وعباده ما ترال تطلع فنعث من اشعتها ما يحيى امام الخيال كل هذا المنظر القوى الحى منظر المؤمنين اشد الايمان المتعصبين اشد الايمان بمعبودهم يجلونه ويقدسونه

على أن رجيلًا من الذبن عمروا هذا الفضاء أيام كان يدوئ باسم المهدى وكان له فيه يومئذشان يذكر ما يزال حيا يرزق ، ذلك هو عثمان دقنه . فقد كان هذا الرجل قائدا ينشر دعــوة المهدى في شرق السودان بينماكان المهدى ما يزال في الابيض وما تزال دراويشه بعيدة عن الخرطوم وعن ام درمان ، فلمها استتب له الامر بعدما اضلطرالمصريون بمشلورة الانكليز الي التخلى عن السودان كان عثمان دقنه في طلائم قواته وقواده م ولما اعيد فتح السودان بقيادة السردار كتشنر بعد ثلاثة عشر عاما من وفاة المهدى قبض على عثمان دقنه أذ كان أمره قلا وكانت حكومة السودان قداذنت له في اداء فريضة الحج فسافر مع شاب من اقربائه يربد بيت الله الحرام راجيا ان يقضى بمكة ما بقى من أيامه . فلما نشبت الحرب بين سلطان نجد وملك الحجاز عاد ادراجه الى السودان وردته الحكومة فيه الى معتقله . وهو قد بلغ اليدوم من الكبر عتيا . وانك لتشفق على رجل مثله تحدرت به الشيخوخة الى احلام الطفولة من جديد حين تسمع ما كان من قصته مع السردار ستاك باشسا حين زاره عام ١٩٢٤ ، فلما سأله عن شانه وما يمكن أن يشسسكوا منه وما يمكن ان يشتهي كان جواب العجوز المتهدم الذي اهتزا السودان من اعماله واعمال رجاله سنين تباعا: لست اشكو الا مورز شيء واحسد ، ذلك انهم كانوايجيئونني من بلح التمر كل يوم باربعين ومائة بلحة . اما الآن علم يعودوا يجيئونني الا بتسعين . . هـ ذا كان كل همه وتلك كانت شـ كواه . وفي عد التمر الذي يؤتى له به كل يوم كان يقضى وقته ، وسال السردار في هذا الامر الخطير فعسلم انهم كانوا يجيئون له بتمر صغير ثم راوا هذا التمر الكبير خيرا له ، قال السردار اعيسدوا اليه بلحساته الصغار كما كانت اربعين ومائة ولا تكلفوا عقله واعصابه كل هذا الاجهاد الذي شكا اليوم بسببه.

هذه البقية من عثمان دقنه ،هذا الطلل الذي يندب التمرات التسمين بعدما كان صاحبه في الشماب لا يعرف غير البطش والنمورة هو الان خافت كذلك الفضاء الصامت اليوم بعد ان كان اسم الله واسم المهدى بدويان فيه كل يوم دوى الرعد وبعد ان كان له ما للرعد من نذر السماء

فاذا انت جاوزت هذا الفضاء الممتلىء بصور الماضى ومرت فى طريقك متجها الى وسط ام درمان رايت عن يمينك مسجد أم درمان الذى شيد كما شيدمستجد الخرطوم على طراز حديث ولما يشهد من عبرالتاريخ ما يحدث به وهو ابن هصرك ومن عمارة اقرانك

#### 华谷华

وأم درمان بلدة سودانية . صحيحانك ترى فيها بعض ماترى في الخرطوم من متاجر للسوريين وللمصريين ولجماعة من الاوربيين لكن هذه المتاجر ليست قوام حياة أم درمان ، بينما هي قوام حياة الخرطوم ، ثم انت ترى ابدا الى جانبها مظاهر تشاط السودانيين انفسهم ، بل انت ترى على هذه المتاجر مسحة من همني السودان لا تراها عسلي متاجر عاصمة السودان ، فاذا اوظت قليلا في قلب البلد رايت الحياة السودانية بكل معانيها من ورايت شبئا عجبا ، فالسودانيون في هذه الحياة السودانية ليسوا كامنانهم في جو الخرطوم ، فقراء الخرطوم من السودانيين تبسده عليهم وحشة الفاقة والها ويؤسه الما فقسراء أم درمان قسلا بابون ابتسامة للحيساة تسسفر عن استفساء الناصعة ، ولعسل السر في ذلك ان هسؤلاء بلتئبون مع جدو بلادهم قليس ولعسل السر في ذلك ان هسؤلاء بلتئبون مع جدو بلادهم قليس

بينهم وبين ما حولهم من الناس والكائنات مثل ما بين اولئك وما ينعم به الحكام من اسبباب الرغب والرفاهية . او لعله الشعور بالحرية ان ليس بينهم وبين الحكام من الروابط القريبة ما يجعلهم دائمى الاحساس بمراقبتهم أياهم مراقبة ضيقة . على كل حال فان السودانيين والسودانيات تبيع (الرهط) واشد بالحياة اغتباطا . مررنابستودانيات تبيع (الرهط) فوقف صساحبى يساومهن ، والرهط لباس الفتيات باتزرنبه ما دمن ابكارا . وهو حزام من جلد يبلغ عرضه قيراطين او ثلاثة قراريط ، تتسدلى منه خيوط رفيعة من الجلد انضا وهي كثيرة كثيفة ، فاذا شدت الفتاة حزام الرهط على خصرها مشرتهاهذه الخيوط حتى دكبتها وليس يحضرني الرهط على خصرها تقع عليه عين اهل الحضارة الالباس بعض الراقصات في الاوبرا وغيرها من المسلوح الكبرى . غير أن بينه وبين لباس الراقصة مابين وغيرها من المسلوح الكبرى . غير أن بينه وبين لباس الراقصة مابين وغيرها من المسلوح الكبرى . غير أن بينه وبين لباس الراقصة مابين السودانية خلعت الرهط واتزرت بالقماش مكانه .

وقف صاحبى يساوم بائمات الرهط ويسائلهن مابالهذا الرهط احمر مصبوغ وذلك الآخر على لونه الطبيعى ؟ فابتسمت الفقيرة السودانية ابتسسامة قانعسة وجاهدت لتفهمنا واجتهدنا لنفهم أن هذا المصبوغ احط في صنف جلده من الآخر وهو لذلك اقل منه همنا . ولتزيدنا اقتناعات اولت من تحت مقعدها جلدين احدهما الق من الآخر حالا وهو الذي يصبغ لتوارى الصباغة سوآته ثم المسكت بيمناها نصلا لسكين قديم ولفت بعض الجلد على ابها قدمها وشدته اليها بيسرى بديها وارادت ان تريناكيف تصنع خيوط الرهط المتدلية من حزامه . كلذلك من غير ان تفارق وها ابتسامته الناطقة بالطمانينة الشظف العيش بل لبؤس الحياة ما ابتسامته الناطقة بالطمانينة الشظف العيش بل لبؤس الحياة ما يتبع لكم ان تشهدوا حفل زواج هنا . كنتم فيه ترون ليت الحظ بتيع لكم ان تشهدوا حفل زواج هنا . كنتم فيه ترون صورة ظرغة من صور الحيسه السودانية . وكنته تدهشون مها فيه من شبه بالحفلات الاوريه مع سراف في التقدم والتبريزعلى

الاوربيين ففى هذا الحفل يجتمع بنات الطبقة التى منها العروس فيرقصن ويغنين ، ثم يتقدم الخطيب الى عروسه يراقصها وهى اذ ذاك عارية لا يسترها الاهذا الرهط الدى ترون ، فاذا تم دور الرقص امسك بيده سبعامن خيوط الرهط فجدبها جذبة واحدة ، فإن اقتلعها فهذا الرجل الذى تفخر به عروسه ، اما أن عجز عن أقتلاعها فله ولها الغار والخجل ، وكتيرا ما ينرتب على العجز من جانبه فسخ الزواج ،

قال صاحبي الذي جاء واياى من الخرطوم:

- وما نرع خيوط الرهط الى جانب تزاوج شبان حمر الهنود ؟
فلست أدكر أبن قرآت عنهم ان النسبان الدين يريدون الزواج
يحضرون الى حلقة تقف حولها بات القبيلة ثم يتقدم كل شاب
الى من ينزع ماحول أحد ضلوعه من اللحم ونمر حول الضلع حلقة
من حديد يشد اليها حبل متين يربط بعد ذلك الى شهرة أو
فحوها ، وبعد ذلك يتراجع العتى للوراء بكل قوته حتى ينكسر ضلعه
وتخرج من ضدره حلقة الحديدواى الشبان كان اكتر احتمالا
للألم حتى تمام هذه العملية القاسية فله أن يختار من بنات
القبيلة من شاء ، أما هنا فما حسب جنب خيوط الرعط
السبع وانتزاعها الا ايذانا بان ايام الرهط انتهت وآن للفناة أن يكون

ثم تابع السورى المقيم بأمدرمان حديثه:

ما بحززن الخيوط السبع قبسل قصة العرس حتى لانستعصى على ما بحززن الخيوط السبع قبسل قصة العرس حتى لانستعصى على الخطيب فلا يكون انتزاعه اياها الا وسيلة اعلان انخراط عرسه في سلك النساء وخروجها من سلك البنات .

\* \* \*

وتركناالسوف وصانعات الرهط وبائعاته وعدنا ادراجنا لتناول طعام الغداء عند تاجر سورى ظريف دعانا الى بيته ، وبيت هذا التاجرمثل غيره من بيوت السودان صنعمن اللبن او من « الجالوس » وجعلت نوافله عملى الجهتنين البحرية والقبلية لتفير الهواء العمدى في السودان اذ يكون شهاليا احيانا وجنوبيا احسانا



اخرى ، وبه فضاء غرس صاحبه فيه بعض الاشجار والزهور لتكون للعين بهجة وحين القيظ ظلابتقى الانسان به لافح الهجير ، وكان الى جانب هذه «الجنينة الظريفة فضاء آخر متسع خصص شربية الديكة الرومية وجهنا به حوالى الخسين أو الستين منها حين درنا نرى البيت ومشتهلاته ،

ويعيش هذاالتاجر في سعة من النعمة وينهل من صنوف المتاع المختلفة بما يرفه عنه الوحدة ويهون عليه العيش في بلاد نائية يبتغي الثروة كي يعودبها الي اهله ومسقط راسه فيكون فيه وضع الاعراز والاكسرام . فعنده «فونوغراف » لطيف جمع له من مختلف « الاسطوانات » اشكالا والوانا ، وفي ركابه نجار سوري يقيم بأم درمان هو الآخر ويتقن اللعب على انكمنجة اتقانا حسا وكان معنا بين الذين دعوا الى الفداء سورى آخر جميل الصوت وانتظمت الحلقة وبلغت من البهجة أن نسى الانسان اين هو وانخيل وانتظمت الحلقة وبلغت من البهجة أن نسى الانسان اين هو وانخيل اليه أنا في احدى بلاد سويسرانتمتع من بديع جمال الطبيعة بخير مايستمتع به الحس الظمىء الى معانى الجمال . فلما بدات موليات النهاد تولى ذكرنا انسامه عون الى طعام العشاء عند احد معارفنا بالخرطوم فشكرنا صاحب العقوة وسرناحتى محطة الترام الذي أقلنا الى الباخرة فالى القرن فالى دار صاحبنا

وترك هذا اليوم الذى قضيته بام درمان فى نفسى احسن الاثر .
فقد رايت مدينة سودانية حقا ، ورايت حياة سودانية يشسعر اصحابهاانهم فى بلدهم وانافر يبعنهم نازل عندهم وانه فى حمايته شان السودانيين القيمين بالخرطوم . وهذه الحياة السودانية في التى قضت على ماكن من محاولات للقضاء عليها كمديثة ولجعل الخرطوم كل شىء ، بل ان من الناس من يعتقد ان الجسر الذى أشىء الآن بين الخرطوم وام درمان سيزيد عمارة هذه المدينة وسيعيد اليها كثيرا من سلطانها ايام كانت عاصمة الدراويش ، وما اظن واحدا من السودانيين الا يغتبط لها ويسريه ، بل احسب ان الذين شعروا حسين مقامهم في السودانيين وليحفظون من ام درمسان لا من الخرطوم ذكر السودان الصحيح وليحفظون من ام درمسان لا من الخرطوم ذكر السودان الصحيح

## 

الاربعاء ٢٠ يناير سنة ١٩٢٦ الساعة الثامنة والدقيقة الأربعون مساء : القيام بالقطار المخصوص الخرطوم الى مكوار لافتتساح خزان سنار رسميا

الخميس ٢١ ينايرسنة١٩٢٦منتصف الساعة التاسعة صباحة الرصول الى مكوار والى خزان سينار

الساعة الحادية عشرة صباحا حفلة الافتتاح

الساعة الرابعة بعد الظهر .مشاهدة وابورات الحليج ببركات الجمعة ٢٢ يناير سنة ١٩٢٦ الساعة السابعة صباحا: الوصول إلى الخرطوم عائدين بعد الحفلة

هذه هى مواعيد السفر للحفلة الرسمية التى سافرنا جميعامن مصر وسافر بعضنا من لندرة الى الخرطوم لحضورها . ولقد وزعت علينا منذ وصولنا السى الخرطوم كراسة فيهاهده المواعبد وغيرها مما تقتضبه تفاصيل الحفلة كما احتوت على سائر مواعيد حركاتنا بالخرطوم

واذ كنا ضيوف سعالى حاكم السودان العام فقد عنيت حكومة السودان اثناء الرحلة كلهابراحتنا ، لكنها كانت اشدعناية اننه السفر من الخرطوم السي سنار والعودة من سنار السي الخرطوم ، فأرسلت الينا في منتصف الساعة الثامنة من مساء الاربعاء ٢٠ يتاير عربات كبيرة تنقل امتعتنا كما ارسلت ميارات في الساعة الشامنة والربع كي نستقلها الى المجطة ميارات في الساعة الشامنة والربع كي نستقلها الى المجطة ميارات في الساعة الشامنة والربع كي نستقلها الى المجطة م

وما كدنا نصلها في هذه الساعةالتي ارخى فيها الليل سدوله على الوجود حتى الفينا جمعاكبيرامن الرجال والنساءلايتيسر تمييزه في هدا الوقت ، فلماآذن للقطار ان يتحرك في الساعة الثامنة والدقيقة الاربعين ارتفعت اصوات هذا الجمع الحافل بزغاريد النساء وبشيء يشسبه الهتاف من الرجال ، واستمرت هذه الزغاريد زمنا طويلا كان القطار يسير في أثنائها الهوينا مستديرا الى الشرق كي يحاذى النيل الازرق ويتبع شاطئه حتى يصل الى سنار

هذه الجموع الحافلة وهاتيك النساء المزغردة لاتعرف جمهرتها الكبري شيئًا من أمرخزان سنار. وربما أعنقد كبيرون ممن عرفوا عنه شيئًا انه شر لهم لانه يحجز الماء فيما وراء ذلك البلد النائي حجزا يحول دون فيضان النيل الازرق على حياض اراضيهم كما كان يفيض من قبل فيدعلهم الفرصة التي يزرعون فيها الذرة . ليكن هيؤلاء الرجال حشدوا لان حكومة السيودان ارادتان يحشدوا وهاتيك النساء زغردن لان حكومة السودان ارادت ان يزغردن . وهم جميعاواجبة عليهم طاعة أولى الامر . ولهم في أهل مصر أسوة حسنة إذ يحشدون لغاية ولغير غاية في مواطن كثيرة حسب ماتملي بهأهواء الحكام وشهوات السياسة وانطلق القطار يسرى فيدجى الليل ويخترق الظلمات وينهب الارض ، وبتنا جماعة الصحفيين في شغل بتلاوة الخطب التى وزعت علينا والتى اعدت ليلقيهالورد جمورج منسدوب انكلترا السامى وسر جوفرى ارشرحاكم السودان العام واسماعيل سرى باشا وزير الاشغال بمصرفى حفلة الفد ، واضطررت أنا لنقل خطاب حاكم السهودان الى العربية اثناء سفر القطار لانه لم يكن قد ترجم ، فلماأتممته جعل مكاتب التيمس يسالنى رايى فيما حوته هــذهالخطب وهو معجب بها ولهـا

وقمست الى مرقدى قبيسل منتصف الليسل فلما ايقظنسا الخادم لتناول شاى الصباح كان النور قد انتشر في الارجاء وتيدت

من الجاتبين سهول غامرة ظلت تحاذينا حتى وصلنامحطة سنان وبل الساعة السابعة . ثم تحرك القطار منها بطيئا الى مكوارعلى مقربة من الخزان والى جانب المكان الذى تقام فيه الحفلة الرسمية .

ماذا أرى ؟ ١! . . . ماهـده الأنوف المؤلفة من خلق الله اهلًا السودان ؟ وما هذه الطبول والزمور وما هذه الزغاريد تشق عنان الجو وما هذا العيد الذى لبس فيه اولئك السود الابيض الجديد ؟ وما هذه الإعلام المصرية والبريطانية يلعب بها نسيم الصبح العليل ؟ ما أظن اكبرمدن آية دولة من دول الحلفاء كنت مائجة بالناس يوم وضعن الحرب الكبرى أوزارها موجهذه البقعة المحيطة بترعة الجريره وخزانها ؟ . . أفحق أن أولئك كلهم جاءوا بباعث من نشوة الجذيرة والطرب يسعدون برؤية الملا ينزل في ترعة الجزيرة ؟ ام انهم حشروا اليه كما حشى المزغردات والهاتفون في الخرطوم ؟ وكم يحشر الناس في مصر زمرا القيا كبير أو لتحية أمير .

قلته لاحد كبار الحكام فىحكومة السودان: انكم لاشدمن حكومة مصر مهارة فى حشدالناس وحشرهم وابرع تمثيلا لا تريدون ان يكون احساسهم وشعورهم

قال وعلى ثغره ابتسامة جمعت الى التهكم الانتصار: لكنا لا يحشرهم الا لمناسبة عظيمة كهذه المناسبة ، أما في مصر فما اكثر ما يحشرون ،

وقف القطار اذن عند مكان الحفية فيكان هذا الميكان الى يسياره ، وكان خيزان ترعية الجيزيرة امامه ، وقد امتين عليه وعلى الخزان كله قضيب السكة الحيديد التي ينتظر ان تمتد بعد ذلك الى كسلا ، وكل مقررا ان يقوم القطار بنا فيتخطى الخزان كله وعرضه ثلاثة كيلومنرات ، لكنه كان يقيوم بعين انتهاء الحفلة ، لذلك فضلت أن اسير ولو الى منتصف الخيزان واجلا كي احيط بشيء من امره خبرا ، واول ماتوسطت خزانا واجلا كي احيط بشيء من امره خبرا ، واول ماتوسطت خزانا

ترعة الجزيرة رايت هذه الجموع التي ترى في الصورة على شاطىء النرعة الايمن والايسر وقداعتلى المد كبير منها تلك الاكمة الظاهرة . فما كنت ترى الاملابس بيضاء ووجوها سودانبة واقفة تحت الشمس في صمت وسكون كأنما انشقت ارض الاكمة عنها بعد ان كانت حبلى بها فبعثت خلقا جديدا .

وتخطيت ترعه الجزيره فوف جسر الخزان وامعنت في سيرى على الجسر في امتداده عند الشاطىء الثانى للنيل الازرق ويبلغ عرض خزان ترعة الجزيره مائة متر وثمانية امتار ، يسير الجسر بعدها فوق ارض صدة مدى اربعمائة وتسعة وثلاثين مترا تم يمتد بعد ذلك فوق خزان احتياطى عرضه مائة وخمسون مترا ، يجىء بعدها خزان النيل الازرق نفسه وعرضه سنمائة منر وستة امتار يلتصق به خزان احتياطى نان كالخزان الاول في عرضه ويسير الجسر بعد ذلك فوق كالخزان الاول في عرضه ويسير الجسر بعد ذلك فوق الارض المسلمة مائمة وساعة وثلاثين مترا اخرى والمداك معتران وخمسة وعشرين مترا

الى يميك حين تخطيك جسر من فوق ترعة الجزيرة الى تجاه شاطىء نيسل الازرق السراء ترى خزان سنار حجز الماء عيه فلك الجسر الذى تسير علمه فجعل منه بحيرة واسعة ما يكاد يحيط الجلحوانبها نظر الرائى وكانالماء يومئذازرقزرقة العقيق وزرقة اسماء وكان الجو صحواصافيا . فلمسا ابتعمدت عن ضجمة الوف من حشروا الى شاطىء الترعة وبلغت من الحسر فوق مجرى النيل الازرق وهبن على نسمات الصنباح الرقيق ارسلت بناظرى استطلع شيئامن خبر هده البحيرة المتسعة الى يمينى . فلما عجزت عن الاستطلاع زددت الطرف يسرة فاذا ترعة الجزيرة تنتظر افتتاح الخزان ليرتفع الماء فيها ، وأذا النيل الازرق فيما وراء الخزان محصور في ستمائة متر بينما النيل الازرق مياه الخزان وخمسة وعشرين مترا واذا الغرق بين ارتفاع مياه الخزان وانخفاض ميساه النيل الازرق

ياخذ بالنظر قعلا ويدعو الى شيءغير قليال من التفكير في هذا العمل الهندسي العظيم وآثاره في السودان وما قديكون له من رد فعل على المياه اللازمة لمصر

فى منتصف الخزان غرفة عليه الوحتان من نحاس نقش على واحدتهما تاريخ بناء الخزان وعلى الاخرى اسماء حكام السودان اثناء بنائه والمهندسين الذين تعاقبوا هذا البناء ، وفوق هذه الغرفة رفع العلم المصرى

مقابل الغرفة صفت مقاعد كثيرة يستريح عندها المنابي السامى الذى جاء مع صحب له يشهد الخزان ويسال «المهندس المقيم » عما يريد أن يسال عنه من المعلومات الخاصة بهذا البناء الفخيم ، وقد لقينى المندوب والحاكم العام واصحابهما حين عودتى راجعا الى مكان الاحنه ل. وكان حتما أن اسرع بالمعودة وأنا راجل وهسم مستفاون السيارات ، وعدت فقابئت كثيرين من المصورين والصحفيين مسرعين بالعودة كذلك ، فلما بلغت الى حيث كان القطاروا قفا أنحدرت يمنة حيث اقيمت مظلة للمدعوين ترفرف من حونه الاعلام المصرية ، وفي ظلها قامت صفوف مدرجة من المناضد الخشبية الطويلة ليجلس المدعون عليها ،

امام هذه المظلة وضعت منصة للخطابة ووضع فوق المنضدة بوق لتضخيم الصوت حتى تسمعه هسده الألوف المؤلفة جميعا . كما قامت فوق المنضاه يد في شكل «امنمحعت» متصلة كهربائيا بفتحات الخران حنى اذا ادارها المندوب السامى انفرج باب الخزان وجرى الماء منه في ترعة الجزيرة .

وفى الساعة العاشرة عادالمندوب السامى والحاكم العام وقرينتاهما وجلسوا الى المنصة وجلس معهم معالى اسماعبال سرى باشا وزير الاشعال بالوزارة المصرية فى ذلك الحين وجلس من ورائهم الشيخ محمدالطيب هاشم قاضى النيل الازرق الذى كلف بالقاء ترجمة الخطب من الانكليزية الى العربية

### العودة إلى الخرطوم عند محالج قطن المسودان فى بسركات

انتهت حفلة افتتاح خزان سنار التى دعينا لشهودها وان لنا ان نعود بالقطار نتناول فيهطعام الفداء وننزل منهعند بركات فشهد احد وابورات الحليج بهاونستمع الى الخطاب الثانى الذى يلقيه فخامة لورد لويد مندوب انكلترا السامى

واذ كانت هذه الحفلات كغيرها من الحفلات الرسمية اقرب الى ان تكون مظاهرات منها الى أى شيء آخر وكان خطاب لورد لويد يجب ان يتناول الحديث عن زراعة اراضى الجزيرة والقطن النامى بها والناتج منها ولم يكن لورد لويد قد حضر الى السودان من قبل ابدا ، فقد وجب ان يستقل فخامته وقرينته سيارات يصبحبهم فيها رجال حكومة السودان ويطوفون واياهم بعض مزارع القطن لكى يكون حديث المندب السامى عن علم أو عما يشبه العلم فى نظر المستمعين الذلك استقل هو ومن كان فى صحبته سياراتهم على ان يمروابالمزارع واستقللنا نحن القطار والى المنتقى ببركات

ها تحن الان تشهد اعينناضيوف الحاكم العام بحفلة افتتاج الخزان مجتمعين في عربات القطار ولقد جاءوا من مصر وانكلترا زمرا ولم ير بعضهم بعضا في اجتماع واحد ولقد دعى كثير من اعيان السود انشهود الحفلة ممن راينا في يوم عيد الملك وممن لم نر في ذلك اليوم وقد قمنا من الخرطوم في المساء بعد ما تناولنا طعام العشاء بفتادقها وشغلنا عند مدير القطار بالهاتفين والمزفردات وذهب اكثرنا يعسد ذلك الى

مخدعه ، ثم تناول الاكثرون طعام الافطار في مخادعهم كذلك . لهذا لم يتسن لاحد أن يرى جميع زملائه في الضيافة الاحين حفلة مكوار . لكسن الذين اجتمعوالشهود الحقلة من موظفين وغير موظفين بعل التفرقة بين الضيوف وغيرهم عسيرا . فلما تحرك القطار وباعد بيننا وبين الالوف التى حشدت لتهتف للمحتفلين لم يبق الا نحن الضيوف وشعر كلواحد منابما بينه وبين صاحبه من صلة الضسيافة ، فكنت ترى كنيرا من الابتسامات تتبادل ومن التحيات تتهادى

ثم كانت فرصة اخرى لزيادة التعارف تلك فرصة تناول طعام الغداء في عربة الاكل . فقد هر عالناس الى هنالك بعد سير القطار بدقائق ، واستبقوا يتخير كل منهم مكانا صالحا . ولم تعن حكومة السودان بنحديد الامكنةفي تلك العربة كما عنيت بتحديد مخادع النوم . فكان السابق صاحب الاختيار . وكان جماعة الاوربيين انكليزأوغيرانكليز اسبق مناتحن الشرقيين الذبن يرونفى الاسراعالى الطعام شيئا من التنافي مع الكرامة لما قديكون فيهمن دلالة على الشره . لذلك الفينا نصف العربة الاول أملا وبقى نصفها الثاني خاليا او يكاد . فنخيرنافي هذا القسسم الناني اماكننا وجعلنا ننتظر من يجلس وايانافيه بينا كان الخدم يقددمون الطعام لاهل القسم الاول . اين جيراننا وزملاؤنا في الطعام . ١ اولئك اعيان السودان . وهماشد تباطؤا الى الطعام وتظاهرا بعدم الاكتراث به لنفس السببالذي جعلنا نتأخر عن زملائنا الاوربيين . لكن . . هاهم بداوايفدون واحدا بعدواحد . وهذا جانب الغرفة يكاد يمتلىء ٠٠٠ لكن ٥٠٠ أين السير السيد على الميرغني باشا!. ابعثوافي طلبه .. احفظوا له مكانه ... وذهب كبير من موظفي حكومة السهودانيبحث عنه ثم جاء واياه على مهل فاجلسه على المائدة المقابلة لمائدتنا

واشار جلیسی الی احد اعیان السودان وسالنی ان کنت اعرفه، ثم اخبرنی انه انعم علیه بلقب «سیر » یوم عید الملك ، وهو رجل طویل القامة نحيف الجسم تبدو عليه مظاهر القوة والشسسدة . قال جليسي:

\_ و قد يدهشك ان تنعم حكومة صاحب الجلالة البريطانية على مثل هـ في مصر الاعلى والنعل العمت عليه به والذى لم تنعم به في مصر الاعلى رؤساء الوزارات ولكنك تزول دهشتك اذا علمت ان في أمرة هذا الرجل الفي رجل يتحركون باشارته ويدينون لطاعته والانعام عليه يفين ولاءه للحكومة وللتاج البريطاني ويقيده بهذا الولاء فعلا واذن فهذا اللقب الذي لا يكلف حكومة الامبراطورية شيئا قد كفل لها ولاء الفي رجل كلهم عتاة شدادلا يعصون هذا الرجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

وكانما شعر جماعة من اعيانالسودان الذين جلسوا الى جانبنا ان نتحدث عنهم فنظروا الى ناحيتنا نظرات حدر وتأهب، ثم خاطبنا احدهم بلهجة عسر على ان افهمها ، فرد عليه جليسى بعبارة لطيفة ، وآليت ان لااتحدث عن هؤلاء الناس اثناء الطعام بشيء حتى لا السير مايدفعهم الى التأهب من جديد ، بل لقد حاولت ان لا انظر اليهم كيف يتناولون الطعام مخافة ان يحسبوا انها نظرة نقد .

برغم هذا الحدر والتاهبالذي دفعت به الى نفوس اعيان السودان احداث السياسة كنت تلميح في وجوهم من علائم الشهامة والكرموالمروءة مايذكرناباجدادنا المصريين الذين للم يكونوا قد تاثروا بعد بالمدنية الغربيةولم تكن النظم الحاضرة قددفعت الى نفوسهم ما ترى اليوم عندكثيرين من حرص على المسادة وانغماس في اسباب تحصيلها . بل كنت ترى اكثر من هذا . كنت تحسهؤلاء الاعيان يشعرون بشيء من الضيق لهذه التكاليف الرسمية . هم يغتبطون بماتنطق به من صلة بينهم وبين الحاكم . لكنها في نفس الوقت لا تتفقوط باعهم الصريحة التي لا تعرف القيود ، ولعل الكثيرين منهم فيذلك مثلهم مثل شيخ عرب من الحارم الصريين توفى منسلة زمن طويل كان يدهب الى التشريفة الكارم المصريين توفى منسلة زمن طويل كان يدهب الى التشريفة القياد .

وكان يتضايق غاية الضيق من الجبة والقفطان . فكان يذهب في ملابسه العادية والتي تنم عن بساطته وكرمه وحبه الانسانية والتي تتكون من زعبوط وحرام الى حانوت على مقربة من عابدين حيث يخلعها ويرتدى الملابس الرسمية مدى الساعة التي يدخل فيها قصر عابدين ويمشل فيها في حضرة الامير . فاذا تمت هذه المهمة التي كان يغتبط بهااسر عالى حانوته فالقي ملابسه الرسمية ولبس زعبوطه وحرامه وعادكماكان شيخ العرب الكريم السخى اليد الذي يريد ان لا يشعر فقير الى جانبه بالفقر ما دام يرى هذا المحسن اليه في لباس بسيط كلباسه .

وانطلق القطار الى بركات فبلغها حوالى الرابعة بعد الظهر، ثم سار بعد ذلك على مهل الى وابور الحليج ، ماهذه الجموع الحاشدة التى تزيد على جموع مكوار !! احسب ان حكومة السبودان قد جندت من فى السودان جميعا لهذا اليوم ، فهؤلاء لا شك يزيدون على حمسة عشر الف رجل ، وهؤلاء لبسوا البياض ، فلعله لهم او لعسل الحكومة تتركه منحة منها ان كانت هى التى خلعته عليهم

نزلنا من القطار في سساحة فسيحة يتسع جانبها البعيد عنا لهذه الالوف الحاشدة و فصل بيننا وبينها فضاء متسع وضعت في ركن من اركانه اكياس القطنالتي اتى بها للمحلج ، وقام وابور الحليج وبه ثمانسون دولابا في وسط الساحة ، وهذا الوابور واحد من أربعة يشتغل في كل منها مائتان وخمسون عاملا ، وسرنا تغمرناشمس يناير الدافئة البديعة المنعشة حتى دخلنا بناء الوابور المقام من الصاح ، اليس عجبا أن تمتد يدالحضارة لتقيم في هذه النواحي البادية هسنده الالات الضخمة العظيمة اتى بها من انكلترا على متون البحار قطعاوهذه هي تدور الان مكينسات فخمة قوية تحليج مئات القناطير وتقدم لئات السودانيين عمسلا كنوا في غنى عنه بقناعتهم بعيش البداوة الهني ، لكن انكلسترا يجب ان تتغذى بالقطن لينال عمالها واشرافهسا اكبر حظم يريدون نواله من المتاع بالحياة فيجب لذلك أن يخسرج اهل السودان وغير اهل السودانعلي ما الغوا منذ مئات السنين وانها

ونتجوا القطن وغير القطن كارهين لهذا المجهود اول قيامهم به .

فاذا الفوه ، والفوا ما يدره عليهم من ربح وما يوفره لهم في الحياة من نعيم استزادوا منه بمااطاقوا الاستزادة . ثم تراهم بعدذلك ولهم في الحياة مثل ما لعمال الانكليز واشرافهم من مطامع . يومئذ لا يكون مقر من احتكاث فتفاهم . وذلك شهان النظام الفردي في الاقتصاد، ذلك النظام البديع القائم على ان تعنى كل ذابية ، سواء كاثت فردا او هيئة او امة ، بمصلحتها ، وان تنافس غيرها في السعى لتحصيل هده المصلحة في خير ظروف ممكنة . فهو يننهي دائما الى السهي الاسانية في سبيل التقدم . وهو من غير شك الحركة الدافعة التي تصل ، عن غير شعور من القائمين بها الى هذه الغايسة الانسانية السامية غاية تفاهم الجميع لخير الجنبع ولحير كل فرد او هيئة أو أمة يتكون منها الجميع

درنا في ارجاء وابور الحليج ثم خرجنا من باب غير السذى دخلنا منه فاذا امام هذا الباب التاني مصطبة كبيرة اقيمت عليها مظلة تحتها مائدة عليها معظم للصوت ومن حولها مقاعد اعدت ليجلس عليها المندوب السامي البريطاني وصحبه وليقوم بالقاء خطابه ، ينوه فيه باعمال الحضارة التي قامت بهابريطانيا في السودان على هذه الالوف من السودانيين الذين حشدوا له ، والذين لا يعرف أحدهم من الانكليزية حرفا ولاواحد في كل مائتين منهم أن يدرك وأعدت للصحافة مناضد وضعت عليها اقلام الرصاص وأعدت للصحافة مناضد وضعت عليها اقلام الرصاص ور بلوكنوت عن من ورق صقيل كمامهدت للصحفيين من قبل كل وسائل العمل للاسراع في ارسال رسائلهم البرقية الى أنحاء العالم المختلفة يذيعون فيها أخبار هذا الاجتفال البريطاني في مناطق خط الاستواء ، بعمل من أعمال الخضارة العظيمة قامت به بريطانيا خدمة للحضارة في العالم ، وان كانت خدمة تفيد أهل البلاد وتفيد بريطانيا نفسها ،

وبعد الساعة الرابعة بقليل أقبل لورد لويد ومن معه عائدين



ولم يكن ذلك الامريكي يشعر بما يشعر به أهـل العـالم من قـواعد السـلوك في حركانهم وملابسهم

من زيارة مزارع القطن بالجزيرة فأحاطوا بالمنضدة تحت المظلة ، وألقى لورد لويد خطابا هذه ترجمته :

كان لى هذا الصباح كما تعلمون عظيم الاغتباط بافتتاح خزان مسنار وتسجيل خطوة جديدة خطيرة لترقى السودانالاقتصادى ومنذ الاحتفال مررنا بقسم من الاراضى التى أخصبها الخزان ولاحظناها • ومن دواعى سرورىأن تتاح لى الان فرصة مقابلة من تقع عليهم التبعة الخطيرة ، تبعة استغلال ما أنشى الخزان له •

لايسع الزائر الذي يرى ماتماليوم الا أن يقدر ما أنفق في هذا الشروع من جهد وروية واقدام · فمنذ سنة ١٨٩٩ عرف السير وليم جارستين الذي عمل كثيرالاهالي مصر والسودان مكنونات سهل الجزيرة · ومن ذلك الحين ظلت المسالة موضع البحث الدقيق · وأستطيع شخصيا أن أقدر هذا العمل قدره بعد ما كان من حظى في أثناء عملى في الهندان أفتتع وأشهد أكثر من واحد من مشروعات الرى الكبرى التي قصد بها هناك كما قصد بها هناك الى تحسين حظ المزارعين وزيادة ثروة البلاد .

تعرفون تاريخ المشروع ووقوفه في أثناء الحسرب والصعدوبات الهندسية العظيمة التي وجبالتغلب عليها قبل اتمامه كما نراه اليوم ، والمسالة الان هي كيفية الاستفادة الصحيحة من المواد التي أسبغها على أهالي السودان عظيم ما أنفق من جهد ومال والجواب لا ريب عندي أن النجاح رهن باستمرارونمو التعاون الذي قام المشروع على اساسه ، فقفاكتتب الجتهود البريطاني بمالا يفل من أحد عشر مليونا وربع مليون من الجنيهات ، وبررت الشركة من جانبها هذه الثقة بها بمباشرة الاعمالي الزراعية وحفر الترع الصغرى ببعد نظر ومقدة يقصر دونهما كل ثناء ، والقت درسا مدهشا بتدريب عدد عظيم من الزراع عند الطلمبات ، وأهم الاشياء أن علاقاتها بالزراع عموماكانت علاقات عطف ومنودة ولا مسيل للنجاح الصحيح مالم يقم على قاعدة هذا العطف

وبعد أن أثنى عملي المستراكستين قال:

لقد تغيرت حالة السبودانكلها في السبع والعشرين سنة

الإخرة . فكانت البلاد قبل اعادة فتتحها تزداد كل سنة انحطاطا بدلا من أن تتقدم ، وكانت حروب القبائل وما تجر من الوباء والقحط وسائر الشرور التي تلازم عهدمالطمأنينة على النفس والمال تهلك انحرث والنسل ، لذلك انقلبت مساحات واسعة كانت قبل عامرة الى اراض غامرة واشتد الظلموالقسوة . ومن بينكم لا ريبمن يذكر تلك الايام ومن عاش ليرى الشوك والسعدان ينقلبان مروجا خصبة ، والضغط والقسوة يحلم حلهما العدل والسلام . وتشهد الاحصاءات الرسمية بزيادة عددالسكان منذئذ الى ثلاثة اضعافه واصبحت الثروة لاتقض مضجع صاحبها مخافة أن ينتزعها منه مستبد . والغنى والفقير يستطيعان السير آمنين حيث يشاءان ، وللقانون والنظام الحسكم في كلمكان. • وفي السنة الاولى لاتمام الخزان زرع ثمانون الف فسدان قطنا ، ومساحة عظيمة ذرة ينتطر أن تغل ثمانين الف أردب هــذاانعام ، وذلك كفيل بعدم جناية غرض مشروع الجزيرة الاول ، بزرع القطن لبيعه ، على حاجات الشعب اوُونتُه كفالة تطمئن من يذكر قحط البلاد سنة ١٨٨٨ وما حاق بها من متاعب خطرةسنة ١٩١٣ . ونقطة هامة تستحق التنويه هي كفالة حقوق الاهالي بقانون سنة ١٩٢١. فهناك شركة بسين الزراع والحكومة والشركة اشتراك وثيق في المصالح يجعل كل طرف يسعى لانتاج احسن محصول واصحه

وختم جنابه الخطاب بتهنئة موظفى المدبريات وشكر الحاكم العام والتنويه بفائدة المشروع لاهالى السودان وتجارة جميع الامم .

وكان يلوح على لورد لويداثناء القائه هذا الخطاب انهمتهب مجدود . فلم يكن في مثل ما كانساعة القاء خطاب الصلاح من نشاط وهمة . وله العذر بعدهذا المجهود المضنى الذى قام به هو وقرينته والذى لا يعتبر شيئا الى جانبه ما قاما به مس مصافحة اكثر من ثماثمائة مدءوى حفلة « يوم المان » عمللا المبراطورية العظيمة

وانصر فنا عائدين الى القطار، وخفف عن هسده الالوف التي

حشدت نطاق النظام الحديدى الذى اوقفها في اماكنها صهوفا كما توقف الجند . فاستفاد من ذلك بعض افسرادها . كانوا بحدثوننا ايام الطفولة ان سليمان عليه السلام حبس الجن والزمهم بناء تدمر بالصفاح والعمد ، وانه ظل يرقبهم بنفسه فكان مجسرد جلوسه عندهم كافيا لدابهم على العمل والجد فبه . ومات سليمان في جلسته واسبل الموت عينيه ومع ذلك ظل الجن في دابهم خيفة ان يكون اطباق النبي اجف\_انه لسنة اخذته فاذا شذوا على امره انزل بهم الام العقباب . فلما مال جتمان سليمان وهوى الى الارض وايقن الجن موته انطلقوا فرحين اشد فرح بعود الحرية اليهم وجعلوا يعيبثون حيث شاؤا وبما شاؤا . كان ذلك شــان هؤلاء الذين خفف نطاق النظام عنهم . انطلقوا بعدون ملء سيقانهم ليملأوا هذا الفضاء الذى كان يفصل بيننا وبينهم حتى صاروا عقبة في سبيل وصولنا الى القطار ، فلما وصلنا اليه بعد جهد الفيناهم احاطوابه من كل جانب حتى تعسدر الصعوداليه ،واضطررنا للالتجاءالي القائمين بامر النظام في هـذا المكان الذي تولاه هرج أي هرين. وعجز حماة النظام عن معاونتنا فشققنا لانفسنا الطريق ببن هذه الجموع المائجة التي ظل لديها من الاحترام لنا ما توجيه عليهاالشرقية المتسامحة من اكرام الضيف وحمانة الغريب

فيم هذا الهرج والمرج ؟! ما هذا العجيج الذي تثيره هـــذه الخلائق المندفعة صوب القطار في حماسة وجيشان ؟! . . صه! ان لها من وراء اندفاعها لغرضــاساميا عظيما . انها تلتمس بركات صــاحب البركات السيد على المرغنى .

نعم! فقد اقبل السيد الى عربته بالقطار فطار فى اثره مئات من السودانيين لا يقترب اليه منهم احدولكنهم يتبركون بمواطىء قدمه ويطلبون اليه فى خشسوع وابتهال كلمة الرضى والغفران فلما صعدنا العربة رايتهم احاطوا بها وجعلوا يملسون بايديهم عليها يتملون من بركاتها ما يتملى به اولئك اللين يزورون الاولياء الصسالحين فى مقسابرهم ولعسلك ان تحسد ثت الى

احدهم فيما يفعل قال لكان عربة القطار التي يحلها ولى صلال كالسيد المرغنى اكثر حياة وبركة من ضريح به رفات ولى كان من الصالحين ، ولعله يقول لك ذلك في ايمان ناسسيا أن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون ، وأنهم بعد موتهم أحياء عنسد ربهم يرزقون ،

اشرت في فصل «عيد الملك» الى ايمان اعيان السودانبالسيد على . هذا الايمان المرتسم على وجوههم البادى في نظراتهم المتجلى في كل حركاتهم حين اقبسالهم مسرعين في خشوع واجلال يقبلون يده وينظرون من طرف كسير نظرة كلها الايمان والاجلال ورجاء الرضى وحسن الدعاء . فأما ايمان عامة اهل السودان بالسيد فيفوق ذلك اضعافا مضاعفة ويتجلى في صورة من التعبد لاتبعمل كثيرا عن العبادة . رأيت بعينى جماعة منهم نقبل سلم عربة السكة الحديدلان قدم السيد وطئتها . وكنت تسمع هذا الجمع الحاشد حول العربة مبتهملا اليه ان يكون واسطة له عند الله في المغفرة . ولو ان السيد امرهم في سبيل فلووا من فضل رداء السميد بخيط واحد لاقتتلوا عليه يريد ظفروا من فضل رداء السميد بخيط واحد لاقتتلوا عليه يريد كل ان يكون له أو ان يلمسه ان لم يستطع امتلاكه .

انظر! هذا جن سليمان فك عقاله . فهذه الالوف الحاشدة تزحف نحو القطار زحفا . وهذه كلها تصطف على مقربة منه صفا صفا . وهؤلاء افراد اشد من غيرهم حماسة في ايمانهم يجاهدون ليشقوا لانفسهم الى عربة السيدطريقا . ولامنقذ لنا من هجومهم على المانهم بالسيد وفرط حرصهم على رضائه ، ولامفر لاذاننا من سماع عجيج دعواتهم الى ان ينطلق القطار فيخلفهم وراءه .

انطلق القطسار ، فارتف عت الاصوات بالتهليسل والتكبير . افحستبت انهم جميعا وقفواعند نهليلهم ونكبيرهم . كلا بل انطلق جماعة منهم يسبب ابقون القطار محاذين عربة السيد وسيقامهم

الدقيقة واعصابهم المتينة تجعل منهم من هو اعدى من السليك انقطعت الضجة واخذبالعادين الجهد وابديت الى صاحبى الوظف الكبير بحكومة السودان عجبى لهذا الايمان . قال لاتعبب فقد ذهبنا من نحو خمس عشرة سنة لافتتاح خط كسلا ومعنا السيد . وعلم أهل ذلك الاقليم بالامر فأحاطوا بالقطار أول دخوله أقليمهم لايخسون أن توردهم عرباته الحتف انناء سيره ، بل تعلقوا به مناجين مهللين يلتمسون من السسيد دعاءه وبركاته مما اضطر سائق القطار للسير الهوينا مخافة أن يذهب بهذه الارواح الصارخة ،ودخلنا لذلك متاخرين عدة ساعات عن الوعد المضروب لدخول القطار واقامة الاحتفال

وقال آخر: ولوعلمت باسيدى انهم ما يزالون اذا دخلوا الى دارد بالخرطوم دخلوا الى البهو الذى هو فيه زحفا عسلى ايديهم وسيقانهم وعيونهم ثابثة في الارض لاتر تفع له منهم نظرة لقدرت مكانة السيد العظيم وسلطانه الدينى ثم لو علمت مع ذلك انه لا يسخرهذا السلطان الدينى لدعوة سياسيه ولا يطمع في شيء الا أن يسود السلام بلاده لاكبرت من قدره فوق ما كبرت ولعلمت انه اوتى من الله حكمه وفضلا عظيما

وامعن القطار في انطلاقه وعدنا بعد تناول طعام العشاء الى مخادعنا وانا لنعد عدتنا للنوم اذ بلغنا واد مدنى وصعد الى القطار جماعه من الشبان المصريين الذين مايز الون مقيمين بالسودان وقصدوا الى مخدعى وبعد تبادل التحيه سألونى ان انزل معهم الى رصيف المحطة لنكون بعيدين عن الانظار والاسماع وهذا بعض مظاهر الحذر الذي اشرت اليه من قبل في فمنذ قتل السيرلى ستاك في القاهرة ورتبت انكلتراعلى قتله اخراج الجيش المصرى من السودان قامت حكومة السودان باحاطة المصريين المقيمين في ربوعه برقابة شديدة مخافة ان يثيروا في السودان روح التمرد والعصيان على على المقرين الذين احاطو بي في واد مدنى والعصيان على المصريين الكثيرين الذين احاطو بي في واد مدنى كغيرهم من المصريين الكثيرين الذين قابلتهم كانوا اشد ميلا كغيرهم من المصريين الكثيرين الذين قابلتهم كانوا اشد ميلا لاعتبار حركة سنة ١٩٢٤ حركة طائشة لاسباب عدة ولعل اهم

هذه الاسباب فى نظرهم مااتاه كثيرون من الضباط المصربين من تصرفات ادت الى عسدم رضى السودانيين ويسرت نشر الدعوة ضد الحكم المصرى فى السودانولست ادرى مبلغ مارووا من الصحة ، الا أنهم كانوا يتهمون هؤلاء الضباط بأنهم لم يكونوا يعرفون الا شهواتهم وانهم كانوا يقضون النهار وطرفا من الليل فى استيفائها، سواء منها المطبعى والشاذ وسواء منها المطعوم والمشروب وقد يكون لبعض هذه التهم قوام والحكومه المصريه لم تعن بأن يكون نائبا عنها فى السودان رجل له مقام الوزير وسلطانه على المصريين الذين فى السودان على الاقل

كذلك كان من شكوى هؤلاء الشبان المصريين الذين تحدثوا الى في واد مسدنى ان بعيض السودانيين الموجودين بمصر لايلقون من عطف المصريين عليهم مايلهج السننهم بئناء يتردد فى مختلف جوانب السبودان ويدل دلالة حقيقية على عواطف الاخوة الصادقة بين اجزاء هذا الشعب المتصل بأوثق الروابط وامتنها والمقيم على ضفاف النيل الذي يسبغ عليه الحياة ونعمتها

وتركت هؤلاء السبان الذين ودعونى بحفاوة سكرتهم واشكرهم اليوم عليها وعدت الى مخدعى فى القطار • ثم عاد القطار الى انطلاقه فاوينا الى مضاجعنا وبقينا فيها نياما حتى استيقظنا في الصباح على مقربه من الخرطوم • فأخذنا افطارنا وتهيأنا للعودة الى فنادقنا نأوى الليلتين الباقيتين على مغادرتنا ربوع السودان

# خرزان سيناد ومشروع دى الاجزيية

وخزان سناره أصبحالانالاسمالرمهمى لهذا الخزان القائم على النيل الازرق تحجز مياهه لرى أراضى الجزيرة الواقعة بين النيلين الابيض والازرق ، ولكنهذا الاسملم يخلع عليه بصفة رسمية حاسمة الا فى حفلة افتتاحه ، أما الى يومئذ فكان كثيرون يسمونه خزان اصوان باسسم مكوار باسم البلد الذى بنى عنده كما سمى خزان اصوان باسسم اصوان ، ويحكون عن تغييرالاسم من مكوار الى سنار حكاية طريفة اقصلها هنا من غير أن أكف ل صحتها ، ذلك أن مكوار عائلة كبيرة فى هذه المنطقة من مناطق السودان استوطنت الجهة وأطلقت كبيرة فى هذه المنطقة من مناطق السودان استوطنت الجهة وأطلقت اسمها على البلد الذى استقرت به من مناطق السودان العمومة على غدر فتدهور حالها وذهب أحد أبنائها يلتمس معونة الحكومة على غدر القدر ، ولما سئل عما قدم هو اواهله للحكومة من خدمة تبرر هذه المعونة قال : « يكفى اطلاق اسمعائلتنا على هذا العمل الهنتسى العظيم الذى يخلدذكر هذه المكومة وذكر بريطانيا و فكان الجواب رفض المعونة وتغيير نسبة الخزان من القرية الواقع عندها الى مديرية المار القائم خلالها

وخزان سنار واحد من أعمال الرى الكبرى التى يراد باقامتها ضبط ميساه النيل و فما يزال القشم الاكبر منها يضيع في البحر الابيض المتوسط مع المكان الانتفاع به لرى ملايين الافدنة القسريبة من النيسل والصسالحة للزراعة لولا عدم وضسول الميساه لها ولم يشيد خزان سناد الا بعدان قام الكرمة الالمرية في السودانية

بعمل مباحث مستفیضة عنه وعنسائر مشروعات الری الاخسری وبعد ما أجریت تجارب كثیرةلعرفة مبلغ صلاح أرض الجویرة لزراعة القطن ذی التیلة الطویلة من نوع قطن السسكلاریدس المصری و فلما نجحت هسنده التجارب أقدمت حكومة السودان على انشاء الخزان الذی حضر ناحفلة افتتاحه

وكان السر وليسم جارستن مستشار وزارة الاشغال المصرية أول من لفت النظر المكان ريسهل الجريرة صناعيا في سنة ١٨٩٩ ، وأيده في تقرير قدمه سنة ١٩٠٤ للورد كرومر قنصل بريطانيا الجنرال في مصر ٠ والىذلك الوقت كانت فكرة زراعــة الفطن في مساحات واستعة بأراضي الجزيرة لا تزيد على خيال لذيذ ينظر اليه الانكليز بعين الرجاء •ذلك أن زراعة القطن لم تكن غريبة عن تاريخ السودان • فقدروى المسيوبونسيه الذي زارسنار مع المبشر زافريوس دى برفانسنة ١٦٩٩ أنه وجد بها مائة ألف من السكان رائجة تجارتهم في تصدير القطن الى حد أن أتفق السلطان الازرق \_ وذلك هـ واللقب الذي كان يطلق على أمير هذه المنطقة الواقعة على النيل الازرق مع ملك الحبشة على ابقاء ضابط بالنيابة عنه في شلجا عند حدود الحبشة لتحصيل العوائد على القطن الصادر واقتسامها شطرين يأخذ كل أمير منهما شهطرا .كنذلك روى بركار الندى زار شــندى فىسنة ١٨١٤ ان أهم صادرات سـنار كان الدمور المصنوع من القطن ٤ كما روى أن مصانع القطن في سنار وبجرمي هي التي كانت تمون القسم الاكبر من افريقيا الشمالية باللابس . على ان هذه الصناعة انحطت في السودان وتدهورت لقيام الصناعة الكبرى فيأوروباومزاحمتها الصناعة اليدوية فئ الاسواق مزاحمة لم تقو هـذهالصناعة البدوية على البقاءامامها طويلا . لذلك انقلب السودان الى زراعة الحبوب واطلق على مسهل الجزيرة انه مخزن حبوب السودان كافة ، فلما استعادت الجنود المصرية السودان بعدثورة الهسدى كانت زراعسة القطن

وصناعته قد تدهورت فيه . واصبحت ضنيلة اشدالضالة وكا قدم السرجارستن تقريره عن امكان ضبط مياه النيل الازرق لرى الجزيرة بدأت حكومة السودان في دسمبر سنة ١٩٠٤ بمساحة اراضي هدا السهل المترامي الاطراف التي انشئت لهذه المساحة قائمة بعملها حتى أتمت القسم الاعظم منه في سنة ١٩١٢ . كذلك مسدت المكومةخطا حسديديا مابين الخسرطوم وسنار بدات العمل فيه في ستة١٩٠٩ ووصلت به الى سينار في سنة ١٩١٢ ثـم اخترقت بهارض الجزيرة من جنوبها حتى وصل الى اكسوستى على شاطىء النيل والابيض اتجه الى بسلاة الاييض - وفي الانساء بدات الحكومة تجربة زراعية القطن فأقامت في سنة ١٩١١ محطة طلميات عند بلدة الطبية عليم الشاطئء الغسربى للنيل الازرق وحفرت الترع التي تاخذ مياهها من محطة الطلميات هذه لتغلى ثلاثة الاف فدان زيدت بعد ذلك الى خمسة آلاف ، وعهمات حكومة السودان في القيام بهاده التجارب الى نقابة زراعة السودان لما كان لهذه النقابة من سابقة القيام بتجارب زراعة القطن بزيداب في شسمال الخرطوم . وبدا نجاح تجربة الطبية نجاحاباهرا في سنة ٢٩١٣ . فلعاهذا النجاح الى ضرورة التفكير فيأصلح طرق الاستغلال . وكان لورد كتشنر يومئه قنصسل بريطانيه المجهنرال في مصر . فتوسط فى الامر وآتم الاتفاق على أن تكون حكومة السودان مسئولة عن الترع الكبرى في كل ناحية يزرع القطن فيها وأن تكون نقابة زراعة السودان مسئولة عن الترع الصغرى وعن ادارة المشروع كله وامسداد المزارعسين بالاموال اللازمة لهم وان يقوم المزارعون بالعمل قى الاراضى وان يوزعمحصول القطن الناتج من الزراعة بنسبة خمس وثلاثين في المائة منه للحكومية وخمس وعشرين في المائة للشركة والاربعون في المسائة الباقية تكون ظمزارع كما تكون له سائر الحاصلات التي تنتجه الارض

ق هذه السنة عينها ، سستة ١٩١١ ، وعلى الر زيارة لمورد كنشسر للسودان مع الفنيين فيالرى من رجال الحكومة المصرية

وبعد أن رفضت الحكومة المصرية ضمان القرض الذى اربداصداره بمبلغ ثلاثة ملايين من الجنبه التلاقامة خزان سنار ونجاح مشروع رى الجزيرة ، في هذه السنة أفر البرلمان البريطاني الحكومة الانكليزية على ضمان هذا القرض ، وعلى ذلك بدئت الاعمال التمهيدية لبناء الخزان في سنة ١٩١٤ ، لكنها اوقفت عندما شبت نيران الحرب الكبرى .

وقد رفضت الحكومة المصرية اذذاك ضمان هذا القرض لانها رات الامل ضعيفا في استردادمادفعته للسودان سدادا لعجز ميزانيته بما بلغ احد عشر مايونامن الجنيهات ، ولان السياسة الانكليزية كان ظاهرا ميلها الى استئثار انكلترا بالسودان بعدان تكون مصر قدمت له من الاموالما مكنه من الاستقلال ماليا عنها وربما كان للحكومة وللجمعية التشريعية عن ذلك من العلار ان الاموال التيدفعتها مصرللسودان في السنوات المتعاقبة كانت ملايين عدة. . وضمان مصر لقرض الجزيرة قد ينتهي بأن تدفعه مصر فتضاف هذه الملايين الى تلك لتعود فائدتها اخر الامر على انكلترا وحدها . غير أن طائفة من المصريين كان لهم رأى غير هذا الراى . وكانوا يعتقدون انكل عمل هندسي أو مالي يربط مصر بالسودان يقوى حجة مصر في السودان ويكون نقطة ارتكان لارلوية مصر في أن تمسك بيدهاتصريف مياه النيل ويذهبون ألى اكثر من هذا اذ يقولون أن حكومة السودان كانت على استعداد لان بشترك المصريون ملاكا ومزارعين في استغلال سهل الجزيرة ولكنهم اظهروا اعراضا تاما عن هداالاشتراك كما اظهرت الحكومة المصرية الرغبة كل الرغبة عن ان يكون لها في استغلال السودان يد او رأى .

وربما كان هذا الذي يقال صحيحا ، وربما كان مركز مصر في السودان غير ما هو اليوم لوان الحكومة المصرية ضمنت قرض الجزيرة الاول الذي زيد بعدانتهاء الحرب الاولى من ثلاثة ملايين الى ستة لارتفاع اسعار الخامات والإجرر اللازمة لاتمام بناء الخزان ، ودبما

كان من الخير حقا لو ان الصريبن ذهبوا لاستغلال هذا السهل المترامى الاطراف وحققوا بذاك تحقيقا فعليا حجتهم بان السودان هو المهجر الطبيعى لهم فلا سبيل لفصله عنهم . ليكن هذا الذى تبدو صحته اليوم لم يكن واضحامثل هذا الوضوح قبل الحرب حين كانت انكلترا صاحبة السلطان الفعلى المطلق في مصر ، وحين كان المصريون في شدة حذرهم من سلطانها في السودان يخافو لن يتقدموا نحوه خطوة . لذلك كان لحكومته يومئذ ، اوبالاحرى كان للجمعية التشريعية التى دفضت ضمان الحكومة المصرية قرض الجزيرة ، العذر كل العذر عن هذا القرار

تنحت مصر اذن عن الاستراكى استغلال سهل الجزير فاقدمت الكلترا بتسجيع لورد كتشنر على الانفراد بهذا الاستغلال واقسر البرلمان البريطانى ضان الحكومة الانكليزية قرض الجريرة فبدىء بالاعمال التمهيدية لانشاء خزان سنار ، ثم استعرت نار الحرب فأوقفت هذه الاعمال ، لكن ايقافها لم يمنع من الاستمرار ى قيام نقابة زراعة السودان باجراء تجارب جديدة خصوصا بعد ماتقرر أن تكون مساحة الاراضى التى يرويها خزان سنار ثلاثمائة الف فدان يزرع ثلثها قطنا فى كل عام ، فأنشأت النقابة المذكورة في وائل سنة ١٩١٤ محطة طلمبات جديدة فى بركات لرى ستة آلاف فدان . ثم انشأت بعد ذلك محطة اخرى لرى . . ١٩٥٠ فدان فى فادن ، ثم انشأت بعد ذلك محطة اخرى لرى . . ١٩٥٠ فدان فى فادى النو لرى تلاثين الف فدان بدأت استغلالها منذ سنة ١٩٢١ ، ومحطة رابعة فى وادى النو لرى تلاثين الف فدان بدأت استغلالها منذ سنة ١٩٢٢ ، ومحطة رابعة وكان هذا الاستغلال على قاعدة زراعة الثلث قطنا والشلث ذرة ولوبية وترك الثلث الباقى بغير زرع ، أى عبلى قاعدة الدورة الثلاثية

ولم تكن غاية حكومة السودان ولا نقابة زراعة السودان من انشاء محطات الطنمبات هذه مجردالقيام بتجارب ازراعة القطن ، فقسه كانت تجربة الطيبة كافية منسذ سنة ١٩١٣ ، لكن زراعة القطن كانت قد اندثرت من السودان قبل ثورة المهدى بزمن غير قلبل ، والمصريون المدربون عسلى زراعة القطن رفضه والاشتراك فى الاستغلال . وقد عطلت الحرباستمرار القيام باعمال انساء الخزان . فرات الحكومة ورات النقابة الاستفادة من هذا الظرف لتدريب اكبر عدد مميكن من المفتشين الانكليز ومن اهالى السودان ومن الوافدين عليه من النيجيريا وغير النيجيرياعلى القيام بهذه الزراعة ومراقبتها حتى اذاتم بناء الخزان وكانت الترع والفرات في الثلانمائة الف فدان التي أعدت في المشروع قد تم انشاؤها أمكن زرع ثلتها أومايقرب من الثلث قطنا دفعة واحدة بمعرفة هولاء الانكليز المفتشين والاهالي المزاعين الذين تدربوا على زراعته ، وقد انبت الزمن بعد نظر الحكومة والنقابة في هذا السار اد امكنت زراعة ثمانين الف فدان قطنا على أثر تمام بناء الخزان مباسره في شناء سنة ١٩٢٥ — ١٩٢١

# \* \* \*

أما هذه النلاثمائة الف فدان التي تقرر منذ البداية أن يتكون منها مشروع رى الجزيرة فتمتدعلى الشاطىء الغربى للنيل الازرق مبتدئه عند قرية الحاج عبدالله على بعد سبعة وخمسين كيلومنرا الى شمالى مكوار حيث يقوم الخزان . ( وقد نسى الناس في السودان اسم قرية الحاج عبدالله وأصبحت هذه النقطةمعروفة عند المهندسين باسم الكيلوسبعة وخمسين ) . ثم تستمر في امتدادها شمالا على محاذاةالنهروسكة الحديد مدى خمسة وثمانين كيلو مترا . ويختلف عرضها من الشرق الى الغرب بين اربعه عشر وخمسة وعشرين كيلو متسرا . ويسير وامامك هذه الابعاد أن تتصورهذه القطعة من السهل المطمئن لاتقوم عليه ربوة من الربى ولاعقبة من العقبات محاذية النيل الازرق المخصب ، وان تتصورالي جانب ذلك أنها لست الا جزءا من عشرة أجزاء من تلك الاراضي التي يمكن ريها مالمشروعات والتي تبلغ ثهلايين فدان من خمسة ملايين هي مجمعوع مساحة سهل الجزيرة ، وان تتصور اخيرا ان هذه الثلاثمائة الف فدان تفررت سنة ١٩١٣ وها هي حكومة السودان ونقابة زراعةالسودان تراها الآن غير كافية

بالحاجة الزراعية مع انها لم يبدأ بزرعها ألا عام ١٩٢٥ -

وهذه الثلاثمائة الف قدان ، كفيرها من اراضي سهل الجزيرة الم تكن ملكا لحكومة السودان الدين ليست الآن ملكا لها . لل هي في ملك أهيالي السودان الذين كاتوا يزرعونها على المطرحبوب حبوب المجودان . وقد رأت الحكومة ان نظام مشروع الجزيرة لاينتج ثمراته اذا بقيت هذه الاراضي تحت يد ملاكها . ورأت من ناحية أخرى أنه لابد لنجاح المشروع من أن تكون للاهالي مصلحة مادية فيه ، فاستأجرت اراضي المشروع لمذة أربعين سنة بيجار سينوى عشرة قروش للفدان كما المسترت الاراضي بيجار سينوى عشرة قروش للفدان كما المسترت الاراضي قد اللازمة للترع الرئيسية وغيرالترع الرئيسية من المنافع العامة بتمن جنيه واحد للفدان . ولماكنت مساحة هذه الاراضي قد والتي أنمت عملها في سنة ١٩١٤ وسجلت أملاك الإهالي بأسمائهم والتي أنمت عملها في سنة ١٩١٤ وسجلت أملاك الإهالي بأسمائهم فقد كانت المساملة بينهم وبين الحكومة لاتثير نزاعا من هده الحهة

على ان هؤلاء الاهالى الذبن استأجرت الحكومة أراضيهم يجب ان يكون لهم الى جانب هذ الإيجار الذى يبدو تافها فسئيلا متى استغلت الارض بزراعة القطن مصلحة أخرى تحملهم لايتذمرون ولا يشعرون از حيفا وقع عليهم وقدحلت الحكومة والنقابة هذه المائة بصورة تراها وتحكم على عدالتها بعد أن نصف لك كيف نظم بى الجزيرة .

اصبحت الثلاثمائة الف قدارانز في حيسارة الحكسومة التي استجرتها . وهده الثلاثمائة الف فعان تحاذى ترعة الجزيرة حينا وتحيط بها حينا . وفد دسمت الحكومة والنقابة عده الساحة الى تسبع عشرة فطعة تل منها تبلغ نحو خسسة عشر الف فدان ثم قسسمت سل فعمة مساحات مربعة ، ونم الترع الرئيسية الآخذة من برعة الجزيزة وبين كل واحده وما

يعدها نحو ١٥٠٠ متر . ومن هــذه النرع تــروى الارض عن طريق فتحات منتظمة ادق نظام

وقد رات الحكومة ان قدرة النوارع في الاستغلال الصالع لا يمكن ان تعدو العمل في ثلاثين قدانا يورع منها عشرة افدت قطنا وعشرة ذرة ولوبية ويترك العشرة الباقية بغير زراعة لذلك جعلت هذه الثلاثين قدانا وحدة ما يضع الرجل عليه يده في اراضي الجيزيرة ومالك الارض الاصليون يفضلون على من سواهم في الاستغلال فكل مالك يضع يده على ثلاثين فدانا من ارضه ولكي لا يشعر كبار الملاك باتهم غبنوا في تاجيرهم اراضيهم للحكومة جعلت القاعدة ان يكون للمالك حتى اقتراح الاشخاص الذين يستغلون سائر ما استأجرته الحكومة من ملكه وهو غالب الاحيان يقترح من يتصلون به بصلة القربي وما لاجلائهم عن الارض التي يستغلونها

اشرقا آلى أن محطات الطلمبات هى التى قامت بالنجارب الاولى كما قامت يتدويب المزاوعين على طرق الاستغلال وأدواته ، والتى استمرت كذلك آلى أن تم يناء الخزان في سسنة ١٩٢٥ عواشرنا بدات الاعمال الاولى التمهيدية فيه في سسنة ١٩١٦ ، واشرنا كذلك الى أن هذه الاعمال اوقفت على اثر اعلان الحرب العللية في منة ١٩١٤ ، فلما انتهته الحرب عاد المسيو السندويني الذي وكلت الحكومة اليه المشروع بياشر اعمال الانشاء ، لكن الرتفاع الاسعار على اثر الحرب جعل المبالغ التى قدرت الاساب البناء غير كافية ، على انه استمر في العمل لحساب المحكومة وباشر منه قسما غير قليل ، وفي هذه الاثناء رات الحكومة وباشر منه قسما غير قليل ، وفي هذه الاثناء رات الحكومة السودان أن خطة الانشاء على هذه الصورة ، صورة البريطانية رقع قرض السودان الى منة ملايين طرح اكمال بناء خزان سناد في الناقصة ورساعلى محلات بيرسون وأولاده بختان سناد في الناقصة ورساعلى محلات بيرسون وأولاده بختان قبداوا العمل فيه منذابريل سنة ١٩٢١ ، وهم الذين بأسكون قبداوا العمل فيه منذابريل سنة ١٩٢١ ، وهم الذين

وسبقنا الى وصف الخزان حين تمتر فوقه ، وذكرنا ان طوله ومعه الحوائط الصماء يبلغ ، ٣٢٥ مترا مد عليها شريط سكة الحديد استعدادا لانشاء خط مكوار - كسلا ، ونثبت الآن مذكرة فنيه عن خزان سنار وضعها الفي بك الذي كان مدير اعمال تفتيش رى مصر بالخرطوم وتكرم باطلاعنا عليها كما تكرم بايقافنا على ما طلبنا من المعلومات الخاصة بهذا المشروع بيايقافنا على ما طلبنا موانكان قد اعتذر عن الافضاء وبمشروع جبال الاولياء ، وانكان قد اعتذر عن الافضاء لنا بما راى ان وظيفته لا تسمح الافضاء به فتحات السلم معمولة باتساع بسمح بمرور اكبر تصرف للنيل الازرق وزيادة وهو ، ، ١٥٠ مترمكعب في الثانية والفتحات كالاتي : -

اولا \_ الفتحات السلمالي وعسدها ٨٠ وعسرض كل واحدة ٢ متر وارتفاع ٠٤ و ٨ومنسوب العتب ٢ و ٤٤ ويعمل عليها الموازنة ببوابات حسديد تفتح بواسطة ونش بخارى ٠ ثانيا \_ الفتحات العليا وتسمى فتحات التخفيف وهى ٢ فوق الفتحات السفلى وعرض كل واحدة ٣ متر وارتفاعها ٢ متر وهذه الفتحات يعمل عليها الموازنة بواسطة اخشساب غما افقى وترفع بهلب باليد

ثالثا \_ بوجد بالجهة الشرقية من الفتحات المبينة عاليه ٢٠ فتحة فتحة عليا ومثلها في الجهسسة الفربية \_ وعرض كل فتحة متر وارتفاعها ٢ متر \_ وعتبعموم الفتحات العليا على منسوب ٢ و ١٧٤ وتفتح وتقفل بواسطة اخشاب غما افقى

سعة الخزانوملوه وتفريغه:

اولا \_ أعلا منسوب تصــلاليه المياه أمام الخزانهو ٧و.٤٤ ويخزن على هذا المنسوب ٦٣٦مليون متر مكعب

ثانیا \_ فی اون یولیــو من کل سنه یکون منسوب امام الخزان علی ه و ۱۱۶ ویرتفع تدریجیــا فی مدة خمسـة عشر یـوما الی ۲۰ و ۱۱۶ لاعظاء میاه لری انقطن بالجزیره و تحفظ المیاه علی هذا المنسوب الی اول نوفمبر .

ثالثا - من اول نوفمبر الىديسمبر يرىفع منسوب المياه

تدریجیا الی ۷ و ۲۰۰۶ و ببقی علی هذا المنسوب الی ۱۸ بنایر و رابعا من ۱۸ بنایر تأخف الجزیرة كافة احتیاجاتها من الماء المخزون امام والتصرف السذی بسكون فی النیسل الازرق فی الروصیرص ای تصرف النهسر الطبیعی یمر خلف الخزان كما هو لاحتیاجات القطر المصری لفایة اول بولیو حیث بتكرر الترتیب المین عالیه .

ملحوظة - قد اتبعنظام خاص فى الحجز على الخران مند زمن لعدم اخدمياه كثيرة فى يوليويمكن أن يحصل منها ضرر للقطر المصرى وفى أول ديسمبر من هذا العام تم حفظ أمام الخزان على الدرجة المطلوبة وهى ٧ و ٢٠٠٤

ترعة الجزيرة:

اولاً فم الترعة عبارة عن ١٤ فتحة عرض الواحدة ٣ متر وارتفاع متروالعتب على منسوب ١٠ و ١١١ له من هذه الفتحات سبع مقفولة بالخرسانة المسلحة ، وتعمل الموازنة بواسطة بوابات حديد ترفع بونش يدار بواسطة رجلين .

ثانیا - الترعة عرض قاعها ٢٦مترا وارتفاع المیاه بها ٥٤ر٣متر وانحداره ٧ سنتی فی الکیلو و دنك كاف لری المساحة الحالیة وهی مدان ومسطاح الترعة يسمح بتوسیعها عند زیادة الزمام ثالثا - اول قناطر حجز علی الترعة عند کیلو ٥٧ و یتفرع أمامها خمس ترع ومصرف علی النیل لتخفیف المیاه بالترعة وعندها یبدا الری بالراحة

رابعا ـ ثانی قناطر حجز عندکیـلو ۷۷ وأمامهـا ثلاث تـرع ومصرف علی النیل للتخفیف ثم قناطر حجز أخری عند کیلو ۹۹ ثم عند کیلو ۹۹ شم عند کیلو ۹۱ شم عند کیلو ۹۱ شم عند کیلو ۱۱۶

الإرض القرر زراعتها بالجزيرة

وقسد تم رى تسانين الف فدان قطن و ٩٠٠٠ فدان ذرة وعشرة الافاوييا والزراعة حالتها حسنة والمقرر هو أن يزرع مائة الف قطنا ومثلها ذرة وبقولا وتترك مائة الف قطنا ومثلها ذرة وبقولا وتترك مائة الف فدان يورا

السبع فتحات المقفولة بفم الترعة والمسطاح المتروك بالترعة يسمحان بزيادة الزمام الى مليون فدان

### \* \* \*

وقد طرا على بعض مافى هذه المذكرة تعديلات فيما يتعلق بالتواريخ التى تبدأ فيها حاجة مصرلتصرف النهر الطبيعى نعرض اليها حين الكلام عن مشروعات ضبط النيل كافة . كما أن سعة الخزان بعد ملئه للمرة الاولى تبين أنها . ٨ مليسون متر مكعب . والمناسيب المذكورة فيها مذكورة بالمقارنة الى ارتفاع مياه البحر الابيض المتوسط . أما ماورد عن مسطاح الترعة وكونه يسمح بتوسيعها عند زيادة الزمام فذلك لان الخزان يتسع لخزن مياه تكفى زراعة نصف مليون فدان أى ضعف المساحة الحالية الا قليلا . والسبع الفتحات المقفلة بالخرصانة من فتحات المتوعة الجزيرة يكفى لامدادها هذا المفدار بالمياه اللازمة له

ويحسن ان ننبه القارىء كى بسهل عليه ادراك حكمة تواريخ اللهء والتفريغ الواردة فى هــذه المذكرة الى ان زراعــة القطس بالسودان تبدأ فى أواخر شــهريوليو واوائل شهر اغسطس فر فع مســتوى الماء فى الخزانم ٥٠٤١٤ وهو الرقم الموازى لمنسوب الفيضان الطبيعى للنهرالى ٢٠٧١٤ فى النصف الثانى من شهر يوليو انما يقصــد به الى تغذية ارض الجزيرة بمياه الراحــة اللازمــة لرى الارضوزرعها قطنا . ويبقى هــذا المنسوب ثابتا الى شهر نو فمبرحين تخلو مياه النهر من الطمى ويمكن التخرين . وفى شــهرنو فمبر يرفع منسوب التخزين فى سنار الى مســتوى ٧٠.٠٠ ويبقى الى ان تبدأ حاجات مصر فى سنار الى مســتوى ١٠٠٤ ويبقى الى ان تبدأ حاجات مصر لماء لزراعــة القطن ولتغــذبة النهر . واذ كانت أولوية مصر الموا مقررا معترفا به من الجميع فقد وجب البدء فى تفريغ الخزان بحيث تاخذ أراضى الجزيرة كلحاجاتها منه ويبقى تصرف النهر الصبيعى وقفا على مصر والواقعان حاجة اراضى الجزيرة للمـاء تقل بعد شهر يناير الذى تبدأ فيه الجنية الاولى من جنيات

القطن وتنتهى فى شهر مارس فلا تبقى ثمة حاجة لغير ميساه الشرب ، وهذه يكفيها مامقداره تصرف عشرة امتار فى الثانية . فاذا كان شهر بوليو وابتدات الحاجة الى الميساه فى الجريرة لزراعة القطن وابتدا الفيضان بجعل رفع الماء فى الخزان غير

لزراعة القطن وأبتدا الفيضان، بجعل رفع الماء في الخزان غير ضار بحاجات مصر بدىء في عملية رفع المياه في الخزان من جديد

### \* \* \*

لكن مسطح ارض الجزيرة يبلغ ، كما سبق التمول ، خمسة ملايين من الافدنة أو يزيد . والنية متجهة الى استغلال بلانة ملايين منها . فكيف السبيل الى هذا الاستغلال وخزان سنار لا يكفى ما يحجزه من المياه الالرى نصف مليون واحد ؟ ام ان مشروع الجزيرة ما يزال واقفافى ذهن اصحابه عند رى هذا النصف المليون الواحد من الا عدنة ؟

لا هـذا ولا ذاك . والفـكرة الانكليزية متجهة كل الاتجاه الى رى ثلاثة مـلايين مـن أفـدنة الجـزيرة واسـتغلالها لزراعـة القطن الطويل التيلة . والوسيلة الى ذلك فى نظرهم ليست تعلية خزان سنار ولكن اقامة حجـرهلى بحـيرة تسـانا فى جبـال الحبشة لحجز ماينول فى هـذه البحيرة من الامطار مما ينحـدر اثناء الفيضان مع مياهها فى النيل الازرق ويذهب ضياعا فى البحر الابيض المتوسـط . واذا كان خزان سنار الذى يتسع لحجز الابيض المتون من الامتار المحبة بكفى لرى نصـف مليون من الامتار المحبة بكفى لرى نصـف مليار على بحيرة الافدنة فمن المكن حجـز ثلاثة مليارات ونصف مليار على بحيرة تسانا ، ولهذه الغاية جـرتمفاوضات جدية بين حـكومة بريطانيا وحكومة الحبشة انتهت باقامة الخزان

والظاهر أن هده الفكرة افكرة الحجز عند تسانا الم تكن متمكنة من نفوس الذين بدأوامشروع رى الجزيرة في سنة ١٩٠٤ وفي سنة ١٩١٢ ، فقدروي لى أحد كبار الفنيين من رجال الرى أن حكومة الحبشة، رضت قبل الحرب أن يدفعلها

ربع مليون من الجنيهات اذاارادت مصر أو السودان اقامة حجز على تساتا ، فرفضت الحكومتان المصرية والبريطانية هذا العرض ، أما اليوم فحكومة الحبشة تطلب هذا المبلغ جزية سنوية مقابل انتفاع من يريد الانتفاع باراضي هذه البحيرة

وقد يتساعل بعضهم: كيسف تحجز الياه التى تسقط فى فصل الامطار فى بحيرة تسانا مع انهاده البحيرة هى التى تفاى النيل الازرق اثناء الفيضان وماء النيل الازرق فى هذه الفترة مشبع بالطمى فيجب ان تكون مياه تسانا مشبعة بالطمى كذلك وفاذا حجزت رسبالطمى فى قاعها فارتفع هذا القاع وبلغمن ارتفاعه على تطاول السنين ان تطمى كلها وهذا تساؤل من لايعرف مصدر الطمى وطبيعة اراضى البحيرة المذكورة وفي صخرية واقعة فى مرتفع جبلى ومياه الامسطار التى تنزل اليها تنزل اكثر صفاء من مياه النيل فى اى وقت من اوقات السنة وأما الطمى فيتكون من اختلاط مياه الامطار بسفوح جبال الحبشة الازرق بعد خروجه من بحيرة تسانا ولذلك كان حجز هذه البياه فى هذه البحيرة منذ نزول الامطار فيها صالحا من الجهة المنابة غاية الصلاح وكانت خزاناطبيعيا بديعا لري سهل الجزيرة ولترك ما يفيض من الماء ينحد والى مصر

على انالحكومة البريطانية كانت تتباطا في مفاوضاته إمع المعوبة بهذا الشان بعد ما بدأ لشروع الجزيرة وجده من الصعوبة لا يتعلق بالرى ولسكن يتعلق بالافات التى اصابت زراعة القطن فيها . فقد كانت نتيجة زراعة القطن في اول امره تفوق كل تصور ، اذ انتج الفدان من السكلاريدس اكثر من خمسة تناطير ونصف قنطار . لكن امراضا غير معروفة في مصر وما تزال اسبابها الحقيقية فامضة سرعان ما اصابت النبات فاضعفت من متوسط محصول الفدان اضعافا جعل حكومة السودان والحكومة البريطانية تفكر أن في الامر تفكيرا جديا .

المختلفة والسنين المختلفة تقنع القارىء بأن الامريستحق التفكير بالفعل: \_\_

| وادىالنو     | الحوش               | بر کات        | الطيبة | السنة     |
|--------------|---------------------|---------------|--------|-----------|
| -            |                     | -             | ۲۳ده   | 1171-71   |
| _            |                     |               | ۲۲وه   | 14-1111   |
| _            | -                   |               | ۸۰ر۳   | 1111 - 31 |
| _            | -                   | ۳۹ و ٥        | 791.   | 10 - 1918 |
| _            | <del></del>         | <b>۸</b> ۶و ۳ | ٠١ و ٣ | 17-1110   |
| _            | _                   | ۰۲۰           | ٧٤٠٣   | 17-1117   |
| -            | • _                 | 252           | ١٠,    | 14 - 1114 |
|              | _                   | ٠٥٠           | ۱۳و۶   | 11-1111   |
| -            |                     | ۸۹٤           | ۲۰ وه  | 1 1111    |
| _            |                     | ٠٥٠           | ٠٢٠    | 11 - 111. |
|              | ٢٣٠ ع               | <b>ک</b> او ۳ | 4367   | 1771 - 77 |
| _            | ٠٤ و ٣              | ٠٠٤           | ۹۰ و ۶ | 78-1974   |
| <b>11</b> 67 | $\lambda\lambda$ e7 | <b>7</b> 0.27 | 30e7   | 77 - 1774 |
| 73.e7        | ٠٩٣٠                | 227           | ۸۳۳۶   | 3781 - 07 |

هذا الاحصاء صريح في الدلالة على خطر الحالة وتطلبها العناية والبحث . لذلك قامت الجمعية الامبراطورية لزراعية القطن بالاشتراك مع نقابة زراعة السودان ومع حكومة السودان بوضيع برنامج شيامل للمباحث التي يجب ان تعمل لفحص أسباب هذه الامراض ووسائل علاجها . وتكونت بنندرة هيئة استشارية مثلت فيها هذه الجهات الثلاث ، وظيفتها فحص التقارير الزراعية الخاصة بمشروع الجزيرة واسداء النصيحة فيمما يجب القيام به من المباحث في العام الذي يلى هذه التقارير

أما مزرعة مباحث الجزير الكائنة على مقربة من واد مدنى والمتدةعلى مساحة قدرها ثلاثمائة وخمسون فدانا فقد أمدت بما

يجب لبحث المسائل التي تحسن زراعة الجزيرة . فأقيمت المعامل ليعمل فيهاعلماء للنظر فيما يقتضيه البحث الكيمائي والنباتي ولاجراء التجارب الخاصة بانتقاء بذرة القطن التي يمكن أن تصلح في أراضي الجزيرة من غير أن تصاب بماأصيبت البزرة القديمة به من الآفات .

واكبر ظن الفنيسين في الوقت الحاضر أن هذه الآفات التي تفشت في ذراعة القطن سنبها رطوبه الارض بعد ربها ربا صناعيا ، وأن هذه الرطوبة لم يقف أثر هاعند توليد جرأتيم لا تصيب الاظاهر شجرة القطن بل تولدت عنهساجرأتيم امتدت الى بذور القطن نفسه من على أن هذا مايزال في حيز الظن الى أن تجلو المباحث العلمية الحقيقة

غير انتباطؤالحكومة البريطانية في المفاوضات الخاصة بمشروع للسانا لم يثنهاعن مطالبة الحكومة المصرية بزيادة الثلاثمائة الف فلمان التي كانت تزرع في الجزيرة الى اربعمائة وخمسين الفا ، وقسد بحث هذا الطلب بعسد صسدور الانذار البريطاني لمصر على أنسر مقتل سيرلى ستاك باشافي القاهرة مما سنفصله في الفصل القادم ،

# یوم نی مبیل الأولیاء مشروعات الری الکتبری

كانت زيارة جبل الاوليساءومشاهدة ما تم هناك من الاعمال لانشاء قنطرة الحجز التي أريدتشبيدها لفائدة الري في مصر خاصة ، من أول ما عنيت بهمنذنزلت الخرطيوم . وذلك بأن الحكومة المصرية كانت قررت هذا المشروع وبأن الاعمال كافت سائرة فيه على مهل حقاولكنها كانت مستمرة في انتظار طرحه للمناقصة العامة وتولى أحد البيوتات الهندسية الكبرى اقامته . ولم يقم أحد باعتراض جدى على هذه الاعمال واستمرارها منذ انتهت اللجنة الدولية التي بحثت الخلاف الذي كان حاصلا بشأن مقاييس مشروعات ضبط النيل بين السير وليم ولككس والمستر كبدى من ناحية والسيرمردخ ماكدونالد من الناحيــة ماكدونالد وأبطلت ما تمسك به خصماه في شأن المقاييس التي اقام هو -عليها حسابه وفي شانتوزيع المياه من طريق قنــاطر الحجز بين مصر والسمودان توزيعسما لا يضر أولوية مصر التاريخية ـ من ذلك اليسمنوم استمر تالاعمال في مكوار الى أن عمت اقامة خزان سنار ،وارادت الحكومة المصرية الاستمرار في تشبيد خزان جبل الاوليساءلولا أنالاموال التي قدرت من قبل الحرب القامة هذا الخزان وقدر هامليون من الجنيهات لم تصبيح كافية بسبب الغلاء الذي عقب الحرب ، وأن الحكومات المصرية التي كانت تتوالى في ذلك الحين كانت في وضع سياسي غيرمنتظم لم يمكنها من تقرير الاعتمادات اللازمة لانشاء خزان جبال الأولياء . فلما توالت الحكومات بعد اعلان مصر استستقلالها لم سستطع احداها الفصل في الموضوع الى ان تولى معلل استماعيل باشا سرى وزارة الاشغال منذ اواخر سلمنة ١٩٢٤ الى شهر مايو سلمنة ١٩٢٦ . واذ كان معالية ممن عملوا في تقرير مشروعات الرىومن بينها جبل الاولياء فقل قررت الحكومة التى كان فيها الاعتمادات اللازمة للسلم العمل .

والى ذلك الحين لم تكنفكرة اعمال خزان جبل الاولياء وتعلية خزان اسوان الحسالى تعلية ثانية قد وجدت انصارا في الحكم ولا كانت قد وجدت انصارا اقوياء خارج الحكم لذلك كان طبيعيا ان اتمكن من الذهاب اليه صبيحة بوم التلاتاء الله كان برنامج حفلة افتتاح خزان سنار خاليسا يومئذ . لكن اشتغال مواطنينا القائمين بامر جبل الاولياء باستقبال سرى باشسا وزير الاشسسفال لم يجعسن أجابة طلبي هذا ميسورة . فقضيت النبلاثاء بأم درمان وانتظرت الى يوم السبت الذي يلى وصولنا الى الخسرطوم بعد حفلة سنار ، وفي هذا اليوم اعددت عدتى للذهاب مع مفتش رى جبل الاولياء محمد بك صبرى شهيب الذى تفضل بدعوتى كى اصحمه في سيارته .

تقع قرية جبل الاوليساء على بعد خمسة واربعين كيلو مترا الى جنوب الخرطوم على النيل الابيض . وقعد اختيرت بعد ان اثبت جس قاع النهران القعاع صخرى عندها فلا يحتاج الى نفقات جسيمة يجب انفاقها للوصيول الى طبقة صخرية بعيدة عن القاع بعداكبيرا . وكانت قد دارت بخاطر السير وليم ولككس حوالى سنة ١٩٠٩ فكرة انشاء قنطرة الحجز على النهر بين الخرطوم وام درمان لتغنى فى الوقت نفسه عن اقامية جسر بين عاصمتى السودان . لكن هذه الفكرة اهملت لما كان يترتب على الحجز من اتساع مسطح المياه اتساعا يضر البلدين جميعا ضررا جسيما

كنت أود لو استطعت بسل الذهاب في السيارة ان اركب السغينة التي يسافر فيهسنالهندسون من الخرطوم الي جبل الاولياء ، لكن قيامها في منتصف السياعة السادسة مسياحا



وكانت عربة القطار التي يحلها السيد المرغني أكثر حياة وبركة من ضريح

وخشيتي عدم التبكير في اليقظة عدلا بي عن هسذا الميل . فلما استيقظت في الصباح الفيت الوقت مبكرا مما جعلني أود لو وجدت الومسيلة لاخطار مواطنينا المسافرين عسلي ظهر النهسر. وزاد هذا اليل عندي ما كان من صحو السماء ودفء الجو وتغريد العصافير فوق اشجار الفندق . لكنى بعد قليل من التفكير وانا ما ازال في سريري ممتعا بما حدولي من دواعي -الكسل عدت ففضلت أن اتناول أفطاري على مهل في أنتظار مجيء السيارة في الساعة السابعة والنصف . وقبيل هذا الموعد ت كنت قد إتممت عدتي وغادرت الغرفة الى شرفة الفندق حيث انتظرت الى حين حلوله . ولم يحضر صحبرى بك فنزلت الى الشارع الفخم المحاذي للنيل الازرق اسير فيه ذهايا وجيئة . ووصلت من مسيرتي الى حديقة الحيوانات فدخلت اليها وطفت ارجاءها وتمتعت في هذا الوقت الظريف الرقيق هواؤه الهادئة شمسه بمناظر الغرال والنعام وما تزال هي الاخرى ناعمة بيقظة النهار وانطواء بساط الليل . واذا كانت الحديفة لا تبلغ ركنا من اركان حديقة القاهرة فقد خرجت منها يعد ربع ساعة . ويممت الفندق من جديد . واذ وصلت الى بابه كان صبرى بك قددخل يسال عنى فتبادلنا التحية وركبنا السيادة التي اخترقت بنسا شيوارع الخرطوم وتخطت ألى فضاء كافه الصحراء

نعم كأنه الصحراء ، ا فهدوليس صحدراء كمالتى قطعها القطار بين حلفا وابي حمد والتيلا تعرف من صور الحياة غير « التكلات » المنقطعة عندالمحطات من نمرة ا الى تعرة ، الكته مع ذلك رصال قديحة معتدة يقدم عليها الحين بعمد الحين « ديم » به بعضى تكلات تشهد أن الحياة به غير منقطعة كمل الانقطاع وتنطيعا شجيرات يدعونها « العشدار » اشسبه شيء في اقعائها على الارضوفي قتمام لون ورقها وفي صمتها الموحش لا بحيه طير ولاحشرة بتملك الشجيرات التي تقوم الى جانب كشعير من مقابر الارباق ، وفوق همذه الرمال

وبين تلك الشجيرات ظلت السيارات في انطلاقها مسرعة وظللنا لا نرى انسا مدى ساعة ونصف الساعة . وحتى هذه « التكلات » القائمة في بعض « الديم » والمبنية من الطين . لم يقم حولها رجل ولا امراة . ثم بلغنا قرية جبل الاولياء . وهي اقرب للكفور والعزب منها لقرى الريف . بل اقرب للكفور والعزب الصغيرة منها الى العزب الكبيرة . . ومن قبل أن نمر بهذه القرية تبدى امامنا جبل قليل الارتفاع هو الذي سميت باسمه القرية وهو جبل قاحل من حجر جيرى كسته الشمس المحرقة لونا كالحا .

وتقدمنا نحسو مستعمرة الخزان التي اقامتها الحكومة المصرية للمهندسين والعمال الذين سيقومون بالتشييد ومراقبته . وفي هذه المستعمرة منازل عدة وبها مستشفى وقد زرعت فيها بعض الاشجار . وسرنا بين هذه المبانى التي اقيمت من حجر الجبل الي الوصلنا مقر تفتيش جبل الاولياء ولعلك ال اردت ال تستوضح منه صورة موفق الي ذلك اذا كنت قسد رايت بعض دواوين الهندسية في مراكز مصر او بعضا من مبانى المحاكم الجزئية في هذه المراكز

دخلنا التفتيش وجاء الوظفون فاذا بى فى وسط مصرى خالص، واذا احد هـوُلاء الوظفين كاتب كثيرا ما ظهر اسمه على صفحات الجرائد المصرية عـلى مقالات فى التفكير والاجتماع، ثم راى جبل الاولياء ووزارة الاسـغال اكثر فائدة وجدوى من صناعة القلم، وجعل صبرى بك ينظر فى اوراق التفتيش زمنا ، ولما اردت ان اقف على بعض معلومات خاصة بالخزان ذهب الى غرفة مجاورة ثم عاد يخبرنى ان المهندس المقيم مستر تيبر -The Resident Engi) عاد يخبرنى ان المهندس المقيم مستر تيبر المبانى التى تجاور الخزان وان شهد مكان الخزان وان نرى الاستعداد للتشييد وما حوى شهدا الاستعداد من تجهرب هندسية كى اتمكن بعد ذلك من شهد مكان الويه ما اويه سؤاله عنه

وسرنا صوب النهر الى حيث تقرر بناء قنطرة الحجز مارين في طريقنا بسكك حديد ضيغة (ترولى) لنقل الاحجار والعمال م.ثم انعطفنا فتسلقنا الى حيث كان يقام بناء جديد للتفتيش يشرف على النهر ويمكن للمقيم به ان يرى العمل اثناء سيره وان يراقبه مراقبة دقيقة ، ولذلك سمى هذا البناء منزل الخزان ، ومن عند هذا البناء تسلقنا من جديد قمة وضع فوقها حجر المحور كما يسمونه ومنه يرى الانسان على شاطىء النهر حجرين على خط مستقيم معههما موضع بداية البناء عند كل شاطىء ، وعلى حجر المحور هذا اعتساد الزائرون ان يكتبوا اسماءهم ، وعليه كتبت اسمى انا ايضا مثلما يكتبون ،

وانحدرنا من عند حجر المحورالى بناء التفتيش الجديد فالى شاطىء النهر ونحن نتحدث عن هذا الخزان وبنائه فلما كنا عند الشاطىء لفت نظرى حوض كبيرفى الارض بنى من أحجار الجبل فسألت عما هو • فاذا السيرموريس فتسرموريس المهنسس الانكليزى العظيم فى شئونالعمارة كان قد استدعى الى هذه المنطقة ليبدى رأيه من الوجهة الفنية فيمااذا كانت أحجار جبل الاولياء صالحة لاقامة قناطر الحجز منهاأوأن ضروريا جلب أحجار الجرانيت من ناحية مكوار أو ناحية أخرى أقرب منها • وقدبنى هذا الحوض من حجر جبل الاولياء وملى بالماطعرفة تأثير الماء فيه ولتقدير قوة مقاومة القناطر التى تبنى منه • ومع أن هذا الحجر ثبتت قوته فقد أبدى الخبيرالفنى رايه بانه يفضل بناء القناطر من جرانيت وجسه على مسافة أربعين كيلو مترا منجبل الاولياء ويقتضى نقله نفقات غيرقليلة ، لكن النفقات يجبأن لا يقام لها حساب كبيرعند اقامة أعمال هندسية لها صسفة الدوام كقناطر الحجز غزن مليارات الامتار الكعبة من الميساه ذات الضغط الشديد

واستدرنا عند هذا الحوض الىناحية صهريج ما مرتفع واقععند شاطى النهر لتغذية بعض أعمال البناء والهندسة القائمة هناك والي جانب هذا الصهريج امتدفى وسط النهر جسر ضيق لا يتسع

لأكثر من شخص واحد يسيرعليه ريصل بين الشاطيء وورشة عوامة سبعنا منها أصوات المطارق التي كانت تعمل لاتمام معدات الباخرة كسلا الواقفة الى جانبهافوقفت بعسه خطوات من الجسر هنيهة وأجلت البصر فيما حولى أين أنا الان ؟ ٠٠٠ هذا هوالنيل أمامي أراه كما أراه في دمياطوفي المنصورة وفي القاهرة وفي أسنيوط وفي اسوان وهنوشمس الشيتا الدافئة فوقي تبعث من خلال السماء الصافية البديعة الصفاء أشعتها المحسنة الباخرة كسلا يقوم بالعمل لاعدادها جماعة من اخبواني المصريين . وهذه الاراضى المتسمعة حولى اشبه في طبيعتها السمهلة رغم قيام جبل الاولياء فيها بطبيعة الوادى من مصر الى حلف والى الخرطوم تقوم فوق اراضيه المنبسطة جبال لاتزيد على جبل الاوليساء ارتفساعا ، وهاهم السهودانيون اللذين خلفت بالمخرطوم يتكلمون باللغة التي اتكلم بها ويدينون مثلى الاسلام ويتصلون كما اتصل بماضمجيد يعرف الفراعنة ويعرف الرومان ويعرف العرب ، الست اذن في بيئتي الطبيعية ؟ اليس هسلا الصمت المحيط بي يوحى الى من العواطف والمعانى بما يوحى به صمت ارياف مصر: أوليس ذلك حجة على أن النيل المحسن "ب لكل من اقام على ضغافه الغياضة بالخصب والخير والبركة ، فكل من اقاموا على هذه الضــفاف،اخوان يجب أن ينعموا احسرارا بخيرات ابيهم العظيم

وسرنا فوق الجسر الى الورشة العوامة وارتقينا فوق سلط الباخرة كسلا ، وكسلا احدى بواخر وزارة الاشغال التى تقل المهندسين ومفتشى الرى المصريين مابين الخرطوم والملاكال واعالى النيل الابيض وكانت في هسذا الحوض تجدد غرفها وسطوحها وتعد لراحة المسافرين عليها راحة كاملة ، والشيء الذي تمتاز به هذه البواخر الصغيرة التى تسير في اعالى النيل غرفة كبيرة من السلك يقيم بها المسافرون لتقيهم فعسل ناموس الملاريا بهسم ،

والمسافرون يلجأوا فى الشياء الى هذه الغرفة نهارهم ويأوون الى الغرف العادية ساعات الليل ، اما فى الصيف فالغرف العادية لاتحتمل ليلا ولا نهارا ، عنسندذلك تصبح غرفة السلك هده هى المأوى وهى الملجأ اليوم كله

وعدنا من حيث اتينا وغادراوراءنا كسلا والورشة العوامة وصهريج الماء والحوض الذيبني من الحجروار تقينا الشاطيء حتى وصلنا الى ورشة كبيرة سورت بحوائط من الصاح وقام بالعمل على وابوراتها جماعة من المصريين وهذه الورشة مستعدة لكل ما يحتاج الامر اليه في أعمال التشييد والبناء .

ورجعنسا الى تغتيش الرى وقابلت مستر تيبرالمهندس المقيم الذى ابدى لى ، بعسد تنساول التحبة ، تمام استعداده لاجابتى عن كل ما اريد أن أسأل عنه فى شئون الخزان الفنيسة . قال : « اما الاعتبارات السسياسية فليست من شأنى ولذلك لاجواب لها عندى »

وقبل ان نبدأ الحديث اطلعنى على خريطة الخزان الذى يمتد بعد تمام بنائه من جبال الاولياء الى الدويم ولما كانت هذه المنطقة تبدو للنظر دملية وكان تسرب المياه اثناء الرمال مما يسبهل تصوره كان اول ماسألت المهندس المقيم عنه اذا لم يكن الخزال في هذه المنطقة من وادى لنيل مضيعا لكميات كبيرة من المياه خصوصا وان ارتفاعها في النهر مدة التخزين يجعل ضفطها على الرمال اكبر ومن شان ذلك ان يزيد كمية المتسرب خلال الرمال ا

فكان جوابه:

« لقد ورد مثل هذا الخاطر بنفس الذين فحصوا هذه الارض قبل البت ببناء الخزان عليها ، فقاموا باجراء تجارب اقنعتهم ان الارض صماء لا تتسرب المياه علالها اكثر مما تتسرب خلال اية منطقة جبلية ، وما نزال نحبن موالين اجراء مثل هذه التجارب وكل ما نقسوم به منها يزيدنا اقتناعا بصلاح المنطقة للخزان ، من هذه التجارب انا حفرنا اباراكثيرة على شاطىء النهر ما بين

جبل الاولياء والدويم وتركناهذه لابار ازمانا طويلة . وقد لوحظ أن هذه الابار لا تتاثر بالفيضان ولا بالتحاريق . فارتفاع الماء فيها وغيضانه منها لا علاقة له لبتة بارتفاع النيل وانخفاضه . وهذا دليل على أن تسرب الماء هذه الارض ليس يسيرا كما قد يبدوللنظرة الاولى . وزادنا قتناعا بصلابة الارض وعدم قابليتها للتسرب أن المياه في هذه الابار لم تكن ترتفع وتنخفض وتغيض بنسبة واحسدة ولا في اوقات واحدة ، فمن هذه الإبار ما كان يرتفع ماؤه اكثر من غيره ومنها ما كان يفيض فيه الماء بينا ما يزال غيره يرتفع الماء فيه، وفضلا عن ذلك كله فان ارتفاع الماه في هذه الابار لم يصل يومامن الايام الى محاذاة ماء النهر ولم يزد يوما عــلي ان كان ماءنشــع كما يرى في اية منطقــة غير منطقة جبل الاولياء وكما يرى بعض المناطق الجبلية الصخرية « هذه واحدة من التجارب . وتجربة اخرى اننا وضعنا اسطوانة نحاسية ارتفاعها خمسة امتارعمودية على هذه الرمال وملاناها بالماء . وتركناها أباما طويلة فلم ينقص الماء فيها أي نقص مما يدل على أن الرمال لم تتشرب منها شيئا

« واكثر من خمسين تجربة من هذا النوع اجريناها وكلها دلت على ان ارض هذه المنطقة صحاء وان التخزين بها لا يخشى معهمن تسرب الماء خلال الارض ولا من تشرب الارضلاماء ، فاذا لوحظ الى جانب ذلك كله ان مقدرة الارض على التشرب تنتهى كما تنتهى مقدرة الماء على اذابة اى مادة قابلة للذوبان - كالسكر وكالملح - تلقى فيه ، وان فعضان النيل في هذه المناطق يرجعالى الاف السنين لم يبق امامناموضع للريبة في ان نظرية التسرب نظرية لا اساس لها »

لم اجد ما اعترض به على هذه الاقوال ، ولاحظ ذلك مستر عيبر . فانتقل من مسالة التسرب الى الحديث عن جبل الاولياء ووظيفته الحقيقية فقال:

لا تعلم أن مصر بحاجه الى اربعة عشر مليارا من الامتسار

المكعبة من الماء لامكان رى كلما يمكن ريه من اراضيها القابلة للزراعة . وخزان اسوان الحاليلا يحجز اكثر من مليارين ونصف مليار . وخزان جبل الاولياء لن يقوم بحجز كمية اكثر مما يحجز خزان اسوان . ولا سبيل الى الحصول على التسسعة المليارات الباقيسة لسسداد حاجات مصسر المائية في مستقبل غير بعيد الا التخزين على البحرات الاستوائية التي ينبع منها النيل الابيض . وهذه هي مشروعات الري الكبرى التي يفكر فيهامنذ زمان طويل \_ من أيام كان السير ويليسام جارسستن مستشسارا لوزارة الاشفال المصرية . والمياه المخزونة في المناطق الاستوائية لاتصل الى مصر قبل ثلاثة أشهر أو ثلاثة أشهر ونصف . فلامفر والحالة هذه من وجود حـوض منظم تحجـز عنده كميات من المياه كافية للحاجات العاجلة ويمكن أن تصل الى مصر في الم اسبوعين او ثلاثة اسابيع ذلك بأنه اذا طلبت اصوان الماء اللازم لمصر من بحسيرة البرت التي سيكون عليها الحجز العام فمن الـواجب أن يطلب هـذا الماءللحاجات التي تنتظر في مصربعد ثلاثة اشهر أو أربعة ، وقد يكون من الصعب التنبؤ بما سيكون أ من هذه الحاجات . ففي أثناء ثلاثة أشهر أو اربعة قد ينزلمن الإمطار فيمناطق الحبشة أو في مناطق اخرى مايغني مصر عن هذه ألمياه . وفي هذه الحالة حالة ماأذا لم يكن هناك حوض منظم وكانت المياه تسيل من البرت لاصوان مباشرة مه يضطر رجال الرى الى ترك هذه المياه تمر للبحر الابيض المتوسط وتضيع فيه . والغامة من اقامة قناطر الحجز أنما هي المتغادي من ترك الماء يضيع واستسفاؤه للانتفاع به عند الحاجة • فأما مع وجود خزان جبل الاولياء ،وملئه كلما سحبت مصر الياه التي به ، والحجز بعد أن يستليء على بحيرة البرت فشهما يكفل عدم طلب مصر الا ماتتوقعيسه من حانجاتها الن الما بعد الاسبوعين او الثلاثة الاسابيع الكافية لسيرة المامن جبال الاولياء الى اصوان. وتمرف حاجات البلاد المائية بعد جيسية عشير يوما اسم كثيرا من

تعرفها بعد ثلاثة أشهر أو أربعة ففرض ضياع الماء في البحس الابيض المتوسط تكون في هذه الحالة أقل بكثير وهذه هي الوظيفه الحقيقية الدائمة لخزان جبل الاولياء وهو حوض منظم أكثر منه خزانا لكنه سيكون خزانا الى أن يتم تعديل مجرى النيل في منطقة السدود وأقامة الحجز على بحيرة البرت والنيل في منطقة السدود وأقامة الحجز على بحيرة البرت والنيل في منطقة السدود وأقامة الحجز على بحيرة البرت والنيل في منطقة السدود وأقامة الحجز على بحيرة البرت والنيل في منطقة السدود وأقامة الحجز على بحيرة البرت والنيل في منطقة السدود وأقامة الحجز على بحيرة البرت والنيل في منطقة السدود وأقامة الحجز على بحيرة البرت والنيل في منطقة السدود وأقامة الحجز على بحيرة البرت والنيل في منطقة المناس والنيل في منطقة المناسبة والنيل في منطقة والنيل في منطقة والنيل في منطقة والنيل في منطقة المناسبة والنيل في منطقة وا

وطال الحديث بنا في هـندهالشئون لم شكرت المستر تيبر وخرجت واصحابنا المهندسين المصريين الى حيث تناولنا طعام الغداء في دار أحدهم بجبل الاولياء وتركنا هذه المستعمرة المصرية التي لاتظهر امام العين أكثر من مستعمرة صغيرة تكفى خمسون الفا أو مائة الف من الجنيهات لانشائها والتي يقال مع ذلك انها استغرقت ثمانمائه الف من الجنيهات ، تركناها عائدين الى الخرطوم حيث وصلناها ساعة آذنت الشمس بالمغيب .

## \* \* \*

آویت الی الفندق وراسی مشغول بمشروعات الری الکبری اهذه المشروعات التی لم تشغل بال المصریین مثلما شغلته مند سنة ۱۹۲۰ حین کانت حرکة مصر الاستقلالیة علی اشدها وحین داخیل الناس الروع علی مصیمی هم اذا ظلت مفاتیح النیل فی ید غیر یدمصر ، فلقد علت الصیحة یومئذ بأن مصر کانت منذ الازل متمتعة وحدها بمیاه النیل وبطمیه المخصب ، فمن الفین ومن الاعتداء علی الحقوق حجز هذا الماء او بعضه عنها لزراعة القطن او غیر القطن فی السودان ، ومن الفین وضع تصرف النیل الذی کان دائما بید المصریین فی اید اخری وضع تستطیع ان تتخذ من ذلك وسیلة لتهدید مصر فی حیاتها وعیشها السبب ولغیر سبب ، لکن هذه الصیحة کانت متأخرة من ناحیة اسبب ولغیر سبب ، لکن هذه الصیحة کانت متأخرة من ناحیة وکانت متهمة بالفرض الذانی من ناحیة اخری ، وکانت سیاسة کذلك ،

ومسع أن المصريين جميعسا اشستركوا فيهسا الدفاعا وراء المهندسين الذين قاموا بهسا وفي مقدمتهم السنير ويلم ولسككس

والمستر كندى الانكليزيين فاننى اشعر اليوم شعورا عميقا بانهها لم تكن صيحة موفقة بحال من الاحوال . كانت متاخرة لان مشروعات الرى التى قامت الصيحة ضدها لم تكن بنت الحرب بل الحرب كانت عطلتها . ولم يبدأبحثها وتصميمها قبل الحسرب مباشرة بلبحثت ووضع تصميمها وقررت المبالغ اللازمة لانشائها - قبل الحرب بسنوات ، مع ذلك لم يعترض عليها احد ولم ينكر احد ما افادت مصر من انشهاءخزان القناطر الخيرية ومن انشاء خزان اصوان وتعليته كما لممينكر احد حاجة مصر الماء اذا اريد التوسيم في رى المساحات القابلة للزراعة فيها . فالمسلا من حيث هو تقرر قبل الحرب بنحو خمس عشرة سنة . وطريقة الننفيذ وضعت في سنة ١٩٠٩ ويدات اعمالها التمهيدية في سنة ١٩١٢ وكان هؤلاء المهنسدسون الذين اقاموا الضجة في مصدر بشغلون وظائف هندسية كبيرةومع ذلك ظلوا جميعا لايرفع احد منهم صدوتا . وكانت هدفه الصيحة متهمة بالغرض الذاني لان سير ولسككس ومستر كندى لم يعترضا كما تقدم الإحين نشباط الحركة الاستقلالية المصرية وبعسدما استقل السنير مردخ مكدونالد بالاشراف في انكلتراعلي مشروع الجزيرة من غير ان يشتركا وأياه فيه مع ما كان لهما من المقام في الاعمال الهندسية بمصر والسودان. وكانت الصبحة سياسة سيئة لانها اتخذت حجة عند السودانيين بأن المريين بريدون الاستئثار بخرات النيل وحدهم مسع مايعلنون من الهم يعتبرون السودان ومصر قطسرا واحدا ويفضلون أن تهدر ميساه النيل في ألبحر الابيض المتوسط طى أن ينتفع بها غيرهم ، ولسوكان هذا الانتفاع غير ضاربالمريين انفسهم ، إذا قام الصريون وقام السودانيون ببناء القناطر اللازمة التي تحجز الله الانتفاع به بدلتركه يسيل الى البحر الابيض

أشعر اليوم شعورا عميقًا بان عباره الصيحة لم تمكن موفقة صحيح ان أولوية مصر في الانتفاع ببياء النهل اولوية تاريخية نائلة الاسبيل الى انكارها ، لكنهالا تؤدى الى اكثر يمن حق مصر في استيفاد

حاجاتها من ماء النيل قبل غيرها . وما دامت المساه التي تفيض من النيلين الازرق والابيض بمكن حجزها والانتفاع بهالتوسع مصر الزراعي ولزراعة السودان والبلاد الواقعة على شهواطيء النيل فمن الجريمة في حق مصروفي حق هذه البلاد المجاورة لها والمتصلة بها ، وفي حق العالم وفي حق الانسانية ، ان لاتضبط هذه المياه ادق الضهط وأنلا تستفيد منها مصر والسودان وغير السودان الفائدة إلتي تجعل اراضيها تنتج أغزر نتيجة ممكنة والتي تفيد الصناعة وغير الصناعة من القوى الكمينة في اتحسدار مياه النيل مما تستطيع الوسائل العلمية استخلاصه منها .

ومياه النيل اذا ضبطتاليستكافية لرى القابل للزراعة من ارض مصر والسودان وغسسير السودان فحسب ، بل لتجعل من كثير من الاراضى الاخسرى الصحراوية واحات وجنات ، وما دام العلم قد سخر للناس قوى الطبيعة فمن الجهل ومن السخافة ان لا يسستفلوا كلما يستطيعون استغلاله منهذه القوى

ولست أريد في سبيل التدليل على هذا أن أضل القارىء في بيداء الارقام والمكعبات . فلستمهندسا واكثر القراء ليسوا مهندسين . ويكفيني أن أذكر أن حاجات مصر الحالية للمساء المخزون تعادل مليارين ونصف مليار من الامتار المكعبة . وحاجة السودان الحالية تعادل . . ٨ مليون متر مكعب من الماء المخزون كذلك . أما مياه الفيضان فلاحساب لها لانها أضعاف مضاعفة عن حاجات مصر والسودان أثناء الفيضان ، فاذا كان ممكنا أن يحجز فضلا عن ذلك ثلاثة مليارات ونصفا في بحيرة تساقا ومليارين ونصفا عند إسوان أذا ألبرت أمكن القارىء أن يتصورها يمكن زيادته من المساحات المنزوعة في مصر والسودان ، وعند ذلك يشعر معنا بعسدم ألنزوعة في مصر والسودان ، وعند ذلك يشعر معنا بعسدم ولكس ومستر كندى والتى كانت ترمى الى غرض أخر

صحيح ان تفاصيل الانتفاع بهذه المياه وكفالة ما لمصر فىذلك من أولوية يحتاج الى دقة فنية كبيرة . وأن من حق المصريبين المعترف لهم بهلذه الاولوية ان يراقبوا تصرف مياه النيل منذ صدورها من منابعه . وقدكان ذلك منبعا الى آخر الحسرب بسبب مطالبة المصريين بحقهم الطبيعي في الاستقلال وحرصهم على وحدة مصر والسودان في هذا المطلب ادت مع الاسفالي منازعة انكلترا مصرهده المراقبة المترتبة حتما على أولويتها في الانتفاع بمياه النيل ، وبلغ النزاع أشده على اثر مقتل السير لي ستاك باشا حاكم السودانالعام بالقساهرة ، فقسد ذهبت انكلترا في انذارها الذي وجهته للحسكومة المصرية بتساريخ ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٤ على اثر هذا الحادث الى انكار اولو ة مصر التاريخية والى ان ايدت حكومة السودان في اباحة زراعة ماتريد زراعته فيسهل الجزيرة من غير حاجـة الى ان يتم بين هـــذه الحكومة وحكومة مصر اتفاق سابق على هذه الزيادة . ومن غير تقدير لما يترتب على هذه الزيادة من الضرر باولونة مصر التاريخية في الانتفاع بماء النهر. فلما هدات الاحسوال نوعا وآن للتفكير السليم أن يحل محسل العجلة التي اندفعت اليها انكلترا في تقرير سياستها بمصر على اثر ذلك الحادث عدلت عن هذه الفقرة من أنذارها ، وقررت اولويةمصرفي الارتفاق على مياه النيل في وثيقة رسمية ، واتفقت على ان تحدد لجنة المساحة التي يمكن زيادتها على الثلاثمائة الف فدان المنزرعة قطنا وان تبحث كذلك مبلغ جاجات مصر لمياه النيال الازرق ومتى يجب أن يكسون تصرف هذا النهر كله وقفا علىمصر فلا يكون للجزيرة الاماحجز من الماء في خزان سنار

وقد قامت هسده اللجنة بالمباحث التي كلفت القيام بها والمفهوم ان الاتفاق تم عسلى ان تزاد مساحة مشروع الجزيرة الى اربعمائة وخمسين الف فدان بدل ثلاثمائة الف والحجة في ذلك ان خزان سناد يكفى متى ملىء لرى نصف مليون من الافسدنة

وان ملاه لا يضر بحاجات مصر للمساء ، فلا ضرر من زيادة المساحة خمسسين الف فدان اخرى ، والمفهوم كذلك أنه قد تقرر أن بدء حاجات مصر لتصرف النيل الازرق كله يقع في اول يناير في السنين العادية وفي ١٨ ديستمبر في السنين الواطئسة الفيضان ، وعلى ذلك بجب البدء بتفريع خزان سنار في هسذه التواريخ بدلا من ١٨ يناير وهو التاريخ الذي اشار اليه الفي بك في المذكرة التي اثبتنا صورتهان الفصل السابق

وقد اعترف لمصر في هـــذاالتقرير بحقها في مراقبة تصرف النهر كما اعترف لها بمراقبة تصرف خزان سناد الكن تفاصبل الوسائل التي تتم بها هـــذه لمراقبة لم تعرف بعد . وهي لا تعنى فيما اعتقد غيرالمهندسين

والمفهوم ان هذا التقرير وضع المبادىء المشار اليها بصغة مؤقتة يعاد النظر فيها عند تمام انشاء خزان جبل الاولياء وضبط المباه التى تستطيع مصر ان تستغيدهامنه ، ذلك بان انشاء خزان جبل الاولياء كان امرا مقررا يوموضع هذا التقرير ولم يكن يدور فى حساب احد ان توقف الاعمال فيه لاعادة النظر فى صلاحه ام فى افضالية تعلية بناء خزان اسوان على انشائه ، لكن الحكومة التى عقبت حكومة زيور باشا (وهى حكومة عدلى باشا ووزير الاشغال فيها عثمان بك محرم )قررت وقف العمل فى جبل الاولياء وانتداب لجنة دولياة للبت اى الاثنين افضل : انشاء الخزان المذكور ام تعلية خوان اسوان ، والى ساعة كتابة هذه الخزان المذكور ام تعلية خوان اسوان ، والى ساعة كتابة هذه السطور انضا لم تحضر اللجنة الدولية التى قررت الحكومة انتدابها منذ ستة شهور ، بل لم تدع هذه اللجنة للحضور ، بل لم تجمع المعلومات والبيانات التى تمكن اللجنة من الغصل فيما يراد منها ان تفصل فيه

ولست فنيا فى شئون الهندسة والرى لاقطع فى الامر براى و وهذا الموضوع لا يدخل فى نطاق كتاب وضع عن عشرة ايام قضيتها فى السودان ، لكن ما اخذت به نفسى فى مقدمة الكتاب من ان

والراى عندى أن مشروعات الرى التي تقام على نهر محسن كبير كالنيل ليست معاقل سياسة يرجى من ورائها اخضاع شعب من الشموب ولكنها تحوير في الطبيعة يتمه العلم لفائدة الانسانية وليست مصر وليست السودان وحدهما هما اللتان تستفيدان من هذه المشروعات ، بل تستفيد منها الانسسانية جمعاء فائدة عظيمسة . وما دام صحيحا ،اقتصاديا ، أن كل زيادة في الانتاج الزراعي او المعدني او الصيناعي تحدث في ناحية من الارض تفيد الانسانية جمعاء فمن الجريمة ال تستغل اسباب هذه الزيادة لشهوات سياسية وسيان كانتهذه الشهوات في امر مشروعات الرى على النيل ناجمة عن مطامع انكلترا او عن مخاوف مصر . وامام المريين مثل في قنساة السويس وموعظة ، لقد حورت هذه القناة الطبيعة لمصلحة تجارة العالم كافعة فزادت بذلك رخاء الناس طرا . وبالرغم مما أثارته من الشهوات والمطامع السياسية التي أضرت بمصر فقد افلات مصر من القناة فالدة مادية وفائدة معنویة كبرى . واذا كانت لم تفد ل ما كانت تستطیع افادته فلبس الذنب في ذلك على هذا التحوير الضالع للطبيعة . بل الذنب على الظروف الخاصة التي احاطت بالاجبال الحاضرة والتي نبهنها لتمهيد السبهل لسعادة الاجهال المستقبلة

ومشروعات الرى الكبيرى تحوير للطبيعة من هذا النوع . فالطبيعة تجعيل ميساه النيل تنحدر بها الامطار في فصل معين من السنة فتنساب في مجيراه لتضيع في البحر الابيض المتوسط واذا امكن ضبطها للاستعانه بهافي فصول السنة المختلفة . كان ذلك خييرا لمصر وللسيودان وللناس جميعا في اقطار الارض المختلفة . وقدعول جضبط هذه المياه منذ قدماء المصريين وعولج في القرن الاخير بنجاح ، فمن الجريمة عدم ضبطها اليوم ولدينا من وسائل العلم مايمكننامن ذلك

واذا كان واجبا أن يعلن أمثالي من غبر المهندسين هذا الرأى بمثل هذه الصراحة فواجب المهندسين الذين يحترمون انفسهم ويريدون أن يسخروا علمهم لمنفعة وطنهم وخسامة الانسسسانية أن يعلنوا آراءهم الفنية في هـــذا الموضوع وفي كل موضوع يعتقدون صلاحه وفائدته . وليس يجدر بهم بحال من الاحوال ان يخلطوا اعتبارات السياسية باعتبارات الفن . فاعتبارات السياسية وقتية واعتبارات الفن دائمة والسياسة ظروف تنتهز ولكن العلم والفن مبادىء وقواعد تقسرد ، وقديبدو لك امر من الامور السياسية اليوم في لون فاذا هو بعد زمن قصير في لون آخر ، وقدتحسبك مستطيعا أن تحكم تصريف سياسيا فاذا تقديرك انقلبعليك غدا فاضـطررت الى البحث عن تصريف لذلك الامر جديد. ومثل هذه الشئون الدائمة المور معالحياة لايصح لعالم يبحث مسألة من المسائل المتعلق بها علمه أن يدخلها في حسابه ، انما عليه أن يقول في طمانينة ضمير وطهارة ذمة مايعتقد حقا عليه لعلمسه وحده ان يقوله . ويجب عليه لذلك أن ينسى ساعة ابدائه الراي -انه أمة ضعيفة وان ينظر في الامرلذاته لا للظرف السياسي المؤقت المحيط به

ولعل هذه النظرة العاليسة المتجردة عن العاطفة السياسية

اهون على المصريين في مشروعات الرى الكبرى منهافي اية مشروعات اخرى . فالسودان ومصر وطن واحد في الحقيقة . واهراصوان اقرب الى حلفا منهام الى القاهرة . والروابط التى تربط مصر والسودان كثيرة وثيقة ان ضعضعتها احداث السياسة يوما فلن تفضاها . ثم هى ان تضعضعها الا الى اجل . وذلك الاعتمار أصح اليوم منه في كليوم مضى . فالامم في الغرب والشرق تتقرب بعضها من البعض الآخر ولو كانت بينها فواصل والشرق تتقرب بعضها من الصلة مابين مصر والسودان . وكلما ازدادت وسائل المواصلات تهدمت الحدود الصناعية بل الحدود الطبيعية . واذا كانت الامم تسعى اليوم القضاء على الحواجز الجمركية التى أدت كثرتها الى ما يعانيه العائم منذ الحرب الكبرى من ازمات اقتصادية فمعنى ذلك أن ما اقيم في الماضى من الحواجز الصناعية سيتهدم بطبعه

ولسنا الآن بمعرض بحث هذه العلاقة بين مصر والسودان فسنفرد لها الفصل الاخير من هذا الكتاب . لكنما نوردماأوردنا لنقول أنه اذا وجب على رجال العلم أن يطرحوا جانبا اعتبارات السياسة في أبحاثهم فذلك أوجب في بحث مشروعات الرى الكبرى بين مصر والسودان

# عشية الأوربة يوم بحلفا وبشلال حلفا

عدت من حمل الاولياء مساءوقد اعتزمت السفر بالقطسار الخاص الذي يبرح الخرطوم صباح الغد قاسه، حلفا . والر في نيتي أن أتناول طعام العشداءثم أحزممتاعي وآوى الي مضجعي لاستربح من عناء هذه الايام التي قضيناها بالسودان في مثل نظام الجند حلا وترحالا . لكن عزمي لم يتحقق أذ الفيت جماعة من اصحابنا الذين دعونا الى الشبى بالمكتبة القبطية امس في بهو الفندق ومعهم بعض اخوانناالمصريين الذين جعلوا من مقامنا بالخرطوم مقاما بين اهل واصدقاء فأمضينا شطرا من الليل تناول حديثنا فيسه شتى من شعرنالسودانيين والمجهودات التى تقوم بها حكومة السودان في سبيل تعميره ليكون مزرعة من ابدع مزارع القطن في العالم . وأهلالسودان قسمان : عرب وزنوج فأما العرب فيمتازون بدقة فىقسمات الوجه وبرقة الشفاه وارتفاع قصب الانف . وهم ينقسمون أفخاذا وعشائر كشعوب شبه الجزيرة . اما السزنوج فغطس الانوف غسلاظ الشسفاه غاثرو الاعين . وهم يقيمون اغلب الامر في داخلية السودان تحت امرة سلطان منهم ماتزال نفسيته نفسيتهم وروحه روحهم وبرغم امتداد الحضارة الى الخرطوموالى ام درمان عن طويق اهل الجنسيات المختلفة الذين يقيمون بهما وعن طريق المصريين بنوع خاص أذ يعتبون الى العبربالسودانيين بكثير من الصلات بينها الدين واللغة والمساهرة والعادات ، فان داخلية السودان ماتزال فى شبه الحياة البدائية التى يقصون مثل قصصها عمن عاشوا فى مجاهل الارض منه الله السنين . قص احد الذين حضروا معنا فى هذه الامسية انه كان مسافرا الى رجاف فى المنطقة الاستوائية ، فمر بأحد السلاطين الزنوج وطلب ان يحظى بالمثول فى حضرة عظمته وظهر من وراء السلطان مائتان ، معلمة رماحهم ، وكلهم فى خدمته ، فلماحظى محدثنا بحضرة السلطان قدم الى عظمته من الهدايا بعض المرايا وبعض الورق المفضض الذى تلف به قطع الحلوى ، فكان اغتباط عظمته بهذه الهداياعظيما ولعله امر لمن قدمها بشىء كثير من العاج ومن ريش النعام .

وقص محدثون اخرون شيئامن مثل هذا القصص فأذكرني ذلك جان جاك روسو ورجـل الطبيعة الذي صوره في كثير من كتبه والذى جعله المشل الاعلى للسعادة وودمعهان تعودالانسانية الى احتذاء مثاله م وابتسمت لهذه الذكرى وتساءلت لو كان يرضى روسو بمثل عيش هذا السلطان وجنوده . ثم سرعان ما زالت ابتسامتي حين سمعت المحدثين بذكرون من شهامة هؤلاءالزنوج وبسالتهم واحتقارهم الحياةواقدامهم على الموت طائعين . زالت ابتسامتی و تخیلت روسومنتصرا یقول: « ارایت یا صاح أنهم سعداءلانمطامع الحياة وشهواتها لم تكتسبحمن نفوسهم اسباب العظمة الحقة التي تصل الانسان بالطبيعة وتجعله جزءا منهاسعيدا بها مطمئنا اليها . وهم سعداءلان العلوم والفنون لم تخدعهم بباطل زخرفها ولم تزين لهم من الوان اللهو متاع الفرور ، ثـم هم سعداء لانهم يعيشون عيش البساطة فكل ما ينالونه من خير يزيدهم سيعادة ، فلم لاتعيش الانسانية عيشهم فتطرح وراءها هذا الزخرف الباطل الذى تسمبه الحقائق والعلوم والفنون والذى لايزيد على أنه عبث الذهن ولهوالخيال ؟ »

وأمسكت عن الاندفاع في هذاالتفكير حين اضطررت لمشاركة اخواننالماتحدثوا عن مصرواحوالهاوسالوني عما اعتقده مصير ما تم بين أحزابهامن ائتلاف والحديث في السياسة كحديث الافاعي

يطول . فاستغرق كلام اخواننافى مصر وشئونها بقية سهرتنا . ثم ودعونى واعتذر جماعة منهم بعملهم عن توديعى ساعة الرحيل من الخرطوم

وتنفس صبح الاحد ٢٤ يناير واعتلت شمسه سماء السيدان الصافية الاديم وتناولت الشاى واعددت متاعى وذهبت الى قاعة الطعام للافطار ثم خرجت من بهو الفندق الى حديقنه الصغرى التي تفصل بين سياج الفندق وبنائه. والفيت عند الباب سيارة كبرة وسيبارات صغيرة بعثت بهاحكومة السودان لتقلذا جماعة ضيوفها الى المحطة في طريق عودتنا الى مصر . وتخطيت السارع والقيت نظرة على صفحة النيل الازرق وتلفت حولي أودع هذا المنظر الذي ألفته وألفني أسبوعاكاملا . في هاته اللحظة دب الي نفسى احسساس يخالجها كلمافارقت بلدا احتواني وأنافي شك من العودة اليه . واحساس الفراق يمتزج فيه الالم بالامل ، والخوف بالرجاء . وهل الفراق الا بعض صور الفناء والعدم والموت! هل هو الا انهيار ما نفارق في لجة مالا نرى وما لانحس الا خيالا وحدسا . في هذه اللجة الفسيحة الممتدة الى اللانهاية والمحجوبة عنا بآفاق قريبة لاتزيد على مدى ماتصل اليه حواسنا . وهو انهيار مخوف في لجة الزمن الذي لايذر العالم لحظة من غير مور ولا تجدد . ومن يدري ماتكون الخرطوم وام درمان والسودان ان قدر لى ان اعود اليه بعدسنوات !! هل أجد هذه الاشياء التي الفت والتي اصبحت جزءامن حياتي كلما خلفتها ؟ ام ارى مكانها شيئًا جديدا أسدل عليهاستار الفناء وقام مقامها! والحق عندی ان کل مانری وکلمانحسوکل عاطفة تهز فؤادنا وکل فکرة تجول بخواطرنا هى بعض حياتنا القصيرة التى تنقضى بعد أن تصبح هي الاخسرى بعض حياة الوجود الازلى الابدى . ولئن كان كل ما يصيب المادة يترك فيها أثرا لايزول -على حد قول هربرت سينسر فما اشك انا في أن كل مايصيب حياة الوجود يترك فيها أثرالايزول

دب الى نفسى الاحساس بالفراق حين رايت السيارة الكبيرة التي أعدت لنقل المتاع والسيارات الاخرى التي اعدت ليستقلها المسافرون . ومن شان الظروف التي تحيط بنا ساعة الفراق أن تجعل هذا الاحساس مبهما ، فنحن ساعتند في شغل بمتاعنا وبالمسافرين معنا وبماينتظرنا فيسفرنا . وكنا جماعة المسافرين من الخرطوم اشدماتكون شغلا . فهذا يبحث عن بعض ريش النعام يهديه اصدقاءه في مصر أو في غير مصر ، وهذا قد نسى بعض ما ابتاع امس فى مخزن مقفل اليوم ـ يوم الاحدـ ويريد أن يدبر الوسيلة للحصول على ماأبتاع . وهذا ثقل مناعه فما يدرى كيف يحزمه ، ورجال البوليس وسائقو السيارات يستعجلون المسافرين لينتهي واجبهم ، واخسيرا سمارت السيارات تخترق بنا طرق الخرطوم فازدادت نفسوسنا احساسا بمعنى الغراق • ثم انطلق القطار في منتصف الساعة التاسعة يقطع الطريق التي قطعناها آتين من حلفا حتى بلغ عطمور أبي حمد بعسد ما أرخى الليل سدوله . وبلغنا حلفا في منتصف الساعة العاشرة من صباح الغد ، ونقل متاعنا من القطار الى الباخرة بريتانيا التيكان مقررا ان تسافر في أوليات المساء . فلم يك بد من انتمضي النهار بحلفا .

حلفا بلد صغير اشبه ببنادرالمراكز في مصر فليس فيسه مايستوقف النظر ، وحكومة السودان جد حريصة على ان لايشعر ضيوفها بشيء من الملال، لذلك نظمت لهم سياحة صغيرة في الصباح الى معسكر حلفا كما نظمت لهم نزهة بعد تناول طعام الغداء على ظهر الباخرة يزورون فيها شلال حلفا ويشهدون منه منظرا من اعجب مناظر الطبيعة واكثرها جلالا ورهبة .

ومعسكر حلفا ، والى جانبه بيت كتشنر ، يقع على نحو ثلاثة كيلو مترات من محطة وادئ حلفا ، لذلك ركبنا اليه قطارا سار بنا حتى كنا حذاءه ، وقدركب معنا هذا القطار جماعة من الامريكيين لم يكونوا بالخرطوم ولكنهم جاءوا الى حلفا للنزهة

بعد ان قضوا فى فندق الشلال باسوان زمنا غير قليل استحبوا معمه تغيير منظر اسوان والامريكيون شعب جديدحقا . فالامريكي لايسعر بانهمقيد بمايشعر اهل العالم القديم بانهم مقيدون به من عادات ومن قواعد للسلوك في حركاتهم وفى تحياتهم وفى ملابسهم . ولقد لفتنا منظر شاب يسير فى سراويل بيضاء وينتعل حذاء ثقيلا غابة الثقل ويرتدى فوق اكتافه جاكتة وصدرية عجيب شكلهما . ولم يكن الانكليز ممن معا أقل منا دهشة لهذا المنظر ، وكان هذا الشاب يسير مع سيدةنصف ورجل متقدم الى الكهولة ،عرفت فيما بعد انهما ابواد، وان هذا الكهل استاذباحدى الجامعات الامريكية . واتصل بينى وبين هذه الاسرة حديث طويل أبدى الشاب خلاله من العجب لاستخفافه والاوربيين ومحافظتهم مشلما بين العجب لاستخفافه والاوربيين ومعافظتهم مشلما بين الجميع فجعل بالتقاليد . ومعهذا النقد المتبدل وصل السفر بين الجميع فجعل كل يفضى الى اصحابه بما رأى وكيف تأثر به .

معسكر حلفا فضاء واسع من الرمال لم يبق من آناره الا قوس فخم لمحناه ساعة نزلنا من القطار، وكان هذا الفضاء مضرب خيام فرق الجيش المصرى التى جاءت مع مصطفى فهمى ومع كتشنر من بعده لفتح السودان ، على آنالم نقصدبادىء الامر الى القوس ولا الى الفضاء الـذى أصبح حامتا وكان من قبل معسكرا لرجال الحرب وعدته ، بل ذهبيا بى دار قيل انها محافظة أو ما يشبه المحافظة كل ابوابهام صدة وليس فى عمارتها ما يلفت النظر ، وانتقلنا من هذه الدارالى دار أخرى كانت منز لالكتشنر شعرنا أول ما دخلناها بابتهاج الاره فى نفوسنا ذلك الروع الناضر والحضرة الباسمة القائمة اما المنزل والممتدة الى شاطىء النيل ، ولقد استوقفنا هدا المنظر الناعم وسيط جفاف السحراء حوله ، وأخذ بمجامع الفؤاد انفساح النهس وقيام كنبان الرمل وراءه متموجة بين سعود وهبوط كانها بعض موجه جين الفيضان ، وكان للشمس وف هذا المنظر وفي ذلك اليوم جين الفيضان ، وكان للشمس وف هذا المنظر وفي ذلك اليوم

من يام الشناء سنا يأخذ بالابصارثم أدرنا عيوننا الى ناحية هذا المنزل الـذي شهد من تدابيرالحرب والسفك ما شهد والذي اصبحاليوم صامنا صمت مصطفى فهمى وكتشنر في حجب الغيب وان كان على خلافهما ما يزال معرضا لعبث الحياة ولتدابير الحرب والسفك : ثلاث غرف قيمتها ماتكنه من الذكرى لاجمال فيها الا جمال ما شهدته من بطولة واقدام . الم يكن الذين أقاموا فيها قواد الجيش المصرى الباسل الذي نفذ الخطط التي وضعت يشبجاعة وجرأة سجلا له على التاريخ فخرا خالدا! وعلى ظاهر جدران احمدى الغرف نقش تذكارى للذين اقاموافيها واحتملوا مع الجند ما احتملوا من مضض وتضحية . والى جانب اللوحة زير قديم من الفخار لعله في هشاشة بنائه أصلب على الحياة من أولئك الذين شربوا من مياهه ولم يبق لهم اليوم على الحياة غير الذكر ، والزير لا يزال باقياتمجده الانظار ويود أصحابها شربة من مياهه . وتعلقت الابصاربيذه الآثار وجاهد كل مصور يريد أن يأخذ منها رسما برغهم معاكسة الشمس له . على أن الابصار لم تكن بالحديقة وبالنهروبكثبان الرمل على شاطئه الثاني أقل ولعا . فكانت ما تكاد تستقر على البناء برهة حتى تعو دلتجنلي من هذا المنظر البديع المتجددعلي الزمان ما تجدد الزمان جماله الساحر وسيحره الفتان.

وخرجنا الى فضاء المسكر القديم والى القوس الساقى من آثاره ، وذهب البعض بخيالهم الى ذلك التداريخ انفريب حين كانت الجنود الذاهبة منحلفا الى الخرطوم تقف في همذا المعسكر الى ان تتلقى الاوامر بالاندفاع في تيه العطمور لانشاء سكة الحديد او لسحب السفن بين احجار الشلال وبقى اخرون سعدا بالجو الجميل حولهم وبالصور التي كان ياخدها المصورون لجماعتهم ، وكان وقت الظهيرة قد اقترب فعدنا ادراجنا الى القطار الذي عادينا الى محطة حلفا حيث نزلنا عائدين الى يويتانيا ،

ونلنا من الراحه مانلنا نهانتقلنا بعد تناول طعام الغداء سفينه اخرى سارت بنا جنوبانحو ساعة . فلما بعدنا عن حلفا ببضعة كيلو مترات تبدت المعنامة الشلال ، فانتشرت في الجة النهر اكام صخرية من الجرانيت الاسود كانت مبعشرة بادى الامر فللماء من حلالها فرضات ينفذ منها و لكنها كانت يقترب بعضها من بعض كلما اقتربنا نحن منها حتى تلاحمت الوكادت وحتى لم يبق للماء اهام العين الا مسارب تقف عند نتوء صخرى قريب وملات اكام الجرانيت مباين الشاطئين وترامت الى مرمى النظر والى غاية الا فق متموجة في لونها الداكن كانها ظهور قطيع ضخم من الغيلة ما تكاد تتحرك أو تتلوى الا بمقدار عبث الضوء بها وانعكاسه عنها وامتدت بين هذا القطيع مسن الجرانيت ابصار تلتمس التماسيح التي خرجت الى رمال الشاطى، الجرانيت ابصار تلتمس التماسيح التي خرجت الى رمال الشاطى، المناب المناب

\_ لقد جثنا امس الى هناورأينا من التماسيح قطيعاكبيرا تمدد كل واحد من افراده على الرمل وفغرفاه الى الشمس يستشفى باشمعتها من علل الشتاء

ونزلنا من السغين الكبيرالذى اقلنا منحلفا الى زورقهاو توموبيل ليتسرب بنا فى تعاريج انقنوات التى بين الصخور، والتى لاتتسع لزورق اكبر منه ، كى نصل الى قمة عالية هناك يحيط الناظر منها بالشلال كله ، وفى لجنة نور الشمس الساطعة سرى بنا الزورق وكاتنا فى لجة ليل بهيم فانت بين اكمتنين مسوداوين وامامك على امتار اكمة سوداء ثالثة تكاد تتصل بهما وتقطع الطريق او يرتبطم السارى وتلتمس مسارب الما بين ماتمر به من اكام الجرانيت فيرند بصرك ولم يفدك شيئا ، ثم اذا الزورق انحرف فجاة ليحاذى الاكمية القاطعة عليه طريقه فميا يكاد يحاذيها حتى تنجم الملمه اكمة جديدة يتلوى من حولها كتلوى يحاذيها حتى تنجم الملمه اكمة جديدة يتلوى من حولها كتلوى الثعبان فى مسارب الادفى ولم تمض دقائق فاذا بنا فى غابة



وكان اغتباط السلطان بالسرايا والورق عظيما

كثيفة من صخررهيب مخوف ، لكن روح الجماعة في طبعها المرح مالم يلجمها الوجل او يستترها الغضب ، لذلك ظل اصحابنا للتمس أعينهم التماسيح التي قص عليهم الشاب الامريكي أمرها ، فاذا خدع احدهم بصره وخيل اليه أنه رأى تمساحا م تبين أن لا تمساح الا في خياله تبودلت النكات من جوانب الزورق عن ضخامة الحيوان الموهدوم وعن ذنبه الذي كالا يلقى بنا في النهر وعن فكه المرتفع ليبتلعنا ، ولم يكن مخدوع البصر أقل نصيبا في النكات من غيره ، ومانيا لانمرح ومعنا الدليل الذي تص علينا أنه يتسرب بقاربه في هذه اللجنة عشرات المرات في كل شهرومعنا النوبيون من أهل هذه النواحي يفخرون بأنهم يعرفون مسارب الشلال اكثر من معرفتهم أزقة قراهم ، ثم ما لنا لا نجد مسارب الشلال اكثر من معرفتهم أزقة قراهم ، ثم ما لنا لا نجد في هذا المنظر الرهيب موضعالسرة وبيننا سيدات وفتيسات في هذا المنظر معجبات بل معنونات

وطال بنا تسرب الزورق ولويه من غير أن نحظى بتمساح واحد من سرب صاحبنا الامريكي حنى اننهينا الى الشاطيء عند اسغل القمة العالية . واسرعناجميعا لسلقها ، وما كدنا نبلغ منتصفها حتى شميعر كثيرون التعب ، فالقمة رملية تغسوص فيها الاقدام غوصا وتحتاج مر اجل ذلك الى مجهودين تخليص القدم من الرمل ، ثم لنسلق للغوص به فى الرمل من جديد . لكن الشباب لا يعرف المنسقة ولا يعجزه التعب . والطفولة لاتشعر بتعب ولا بمشقة لذلك اسرع الاولاد والبنات والسابات الى راسالقمة . وفى النفس الانسانية وان شق عليها الجهد غريزة المنافسة وحب الفوز ، وكم كان عجبا منظر شيوخ وعجائز هدهم التعب واضناهم الكلال عجولا او اقل حبلة . انظر اليهم الجيل الذي بعدهم وكأنهم أضعف منه حولا او اقل حبلة . انظر اليهم الكنها مع ذلك تستعين بنسويي

يصل بها غاية القمة لتكون معابنائها وحفدتها بما يخيل اليها انها تملك الحياة ملكهم وتسمتع بها استمتاعهم . وهى كلمسا غاصت قدمها وغاص معها قلبهاوقفت زمنا تسترد قلبها اولا وتنتشل قدمها بعد ذلك . وماكنت وما كان غيرى ، ونحن نطل عليها من اعلى القمة ، نحسب انها بالغة ما تحتمل كل هذا الجهد في مسيل بلوغه ، لكن الارادة القوية غالبة أبدا . وبارادتها تغلبت هذه السيدة على الهرم وضعفه ووقفت معنا في اعلى القمة تمتع طرفها بالمنظر الرهيب العجيب

ما كان اصغر هذه القمة حين كنا بعيدين عنها ننظر اليها من فوق السفين الذى جاء بناحتى ابواب الشلال ، وما اصغرنانحن الان فوقها ! وقف هذا الجمعالحافل الحاشد من اشستات جوانب الارض فى مصر وانكلترا وامريكا وايطاليا وغيرها ، حول بضعة احجار منثورة فوق رمال هذه الاكمة ، فاذا هو من قلة الكم بما لا تلمحه عين من ظلوا فوق السفين ، لكنه مع قلة كمه صلة مابين هذه الاقطار الشاسعة التى يتكون العالم منها ، وهو لذلك روح هذا العالم الذى نعيش فيه ، فمنه يستمدالعالم ادق مافى حياته وحركته ، وهولذلك صغير عظيم ، لكن عظمته ليست فى افراده بل هى فى الروح الانسانية الخالدة التى تعظم على الزمان كل يوم بما ترث على الزمان من سلطان والتى تزداد عظمة بما تشتمله من الوجود فى سلطانها وبما تذبه فى الوجود من نفسها ،

واذا كنا صغارا فوق الاكمة فماذا نكون فيما حولنا والاكمة ليست منه شيئا مذكورا مددناالطرف نريد ان نجتلى غاية الشلال واحجاره فارتد دون هذه الفاية وقد ملاته الاكام الحجرية النابتة في الماء رهبة ، وأجلناه فيماحولنا من كثبان الرمل المهيلة فأخذته وإياها إلى الافق في موج لالاء تحت اشسعة الشسمس المنحدرة إلى المغرب ، وتخطب به النهر فاذا بعض اشجار تحيى في هذا المحيط العابس جسدة الابتسام ، ثم ثبتت زمنا فوق اكمات الجرانيت النابتة في الماء تحيط بها قنواته الضيقة فما يكاد بعضها يتسع لمثل القارب الذي تسرب بنا خلال الشلال من فوقها ، وبدت على الى حيث ارتقينا القمة التي تطل الان من فوقها ، وبدت على

الوجوه علائم الدهشة والاكبارلهذا المنظر العجيب ، فساد الصمت جمعنا حينا ، ثم بدأ الجمع يتدرك القمة عائدا الى القارب . ياعجبا! ما اكثرمايتغير منظر هذا السرب من الفيللة الجائمة في الماء ، فكلما تدرك الهابط سفح القمة بدت تحت ضياء جديد فاخذت صورةغير صورتها: فبعض بزداد من بعض اقترابا وبعض بزداد عن بعهض بعهدا ، وكذلك تنغهم المحسوسات بتغير موقفنا منها ، فماذا يكون شأن ما نسسميه الحقائق في هذه النظريات من تصورات الذهن وأبنية الخيال : وجلست أثناء هبوطي على حجر جاثم فوق الرمل وتلفت حولى فلم أر أحدا بالقرب منى اذ كان كثيرون مايز الون بأعنى القمة وكثيرون غيرهم وصـــلواالقارب . وجعلت أناجي نفسي: ماذا نكون من هـــذا الوجـودالعظيم! وماحياتنا الثائرةالقصيرة الى جانب هذا الخلد الساجي تبدو حكمته في سكينة ماحولنا وطمآنينته . وأنى لفي نجواى اذ مرت العجوز البادنة معتمدة على نوبيين وهي تلهث في نزونها كما كانت تلهث في صبعودها. لكن ابتسامة على ثفرها كانت تعبر عما يدور في خاطرها من عظيم الغبطة لانتصارها عاىضعف الشيخوخة واقناعها بذلك نفسها أنها ماتزال قديرة علىحمل عبء الحياة التقيل اللذيذ وعدنا الى زورقنا فعاد يتسرب بنابين صحور الشحلال حتى السفينة التي ظلت في انتظارنا. وعلونا سطحها والشمس تتأهب للمخيب ثم انتقلنا منها الى بريتانيا التني سارت بنا قبيل العشاء • وفي الايام التي قضيناها بهاحتى أسوان عادت الى خاطرى صورة الشلال وصورتنا فوق الربوة نجاهد، عبثا، لنحيط بكل حدوده رغم ما نزعم من الاحاطة حتى بحدود المجهول . لكن هذا العجز الذي بمسكنا ونحن وقوف يزول أذا تحركنا فاختزنافي خبالنا صور الشلال وغير الشلال جزءابعد جزء ، وهذه الخبالات المخترنة هي قوتنا وذخرا فالحياة وهيالمراث الذي تتعاقبه الاجيال فيزيد الانسانية صلة بالوجود وسلطانا عليه .

ويلفنا اسوان صبح الاربعاء ويلفنا القاهرة صبح الخميس المعدنا بهزنا برد الشتاء بعدعشرة أيام قضيناها في ربوع لا تعرف الشتاء .

# مصرت والسودان

لا استطيع ان اختم هـ فالكتاب، غير ان اتناول علاقات مصر والسودان بكلمة وليستغايتي من التكلم عن هذه العلاقات غاية سياسية . فلعل القارىء قدادرك، من خلال الفصول السابقة اني لم أتأثر في أية مسالة مسن المسائل التي عرضت لها بأهواء السياسة أيا كانت وانماتو خيت مايمليه العسدل وما تقضى به المصلحة الانسانية العليسا الي لاتقف عند حدود مصروالسودان بل تتجاوزها لمسايمة العليمان أبين أن خير السودان وخير البلاد من خيرات وأنما غايتي أن أبين أن خير السودان وخير مصر وخيرهذه المصلحة الانسانية العليا التي تستفيد منها انكلنرا قبل أن تستفيد منها أية أمسة أخرى أنما يتحقق على وجهاكمل كلما ازدادت مصر والسسودان ارتبساطا سواء من الجهسة الاجتماعية أو الجهة الاقتصادية والجهة السياسية وكلما تعاونا من طريق هذه الرابطة الوثيفة في سبيل ترقية مصادر الانتاج المادية والمعنوية فيهما .

ولست اربد من أجل همذا البيسان أن أدلل على أن مصر والسودان مرتبطان تاريخيا بروابط قديمة تجعل من حق مصر أن تطالب بالسودان كماكانت فرنسا تطالب بالالزاس واللورين، ولست اربد كذلك أن أقيم الحجه على ما أنفقته مصر في السودان من مهج وأموال أوأن أرجع الى التاريخ لاى سبب من الاسباب ، فالتدليل التاريخي في مسألة كعلاقة مصر بالسودان أشبه الاشياء بالمرافعات التي تحتاج الى قاض للفصل فيها والقاضي في العلاقات التي تربط

الدول بعضها ببعض هي المصلحه الحاضرة التي يراها أبناء هدذا الجيل من غير حاجة للرجوع الى أسانيد التاريخ ووثائقه

ومن نافلة القول ذكر الرابطةالطبيعية بين مصر والسودان وما توجبه هذه الرابطة من ضرورة توثيق الصلات بين هذين الجزاين من أجزاء وادى النيل ، رحاجة مصر الى توثيق هذه الصد لات وتوكيد تلك الروابط أوضح ، فليس كمصر بلاد معلقة حباتها بنهر واحد ، وليس يصدق على بلاد ما يصدق على مصر من أنها هبة للنيل ، ولولا النيل لكانت مصر بعض الصحراء الافريقية الكبرى ولوصلت هذه الصحراء مابين المحيط الاطلانطيقى والبحر معلقة على هذا النهر ، فكل ما تتأثر به مصر ، وما نظن التاريخ يذكر أن المصرين من عمل الانسان تتأثر به مصر ، وما نظن التاريخ يذكر أن المصريين أبتهلوا الى الله في ضراعة وخضوع كابتهالهم اليه ليتم على النيل في ضراعة وخضوع كابتهالهم اليه ليتم على النيل في هذا الماء المخصب المحسن الدى يجىء اليهم من طريق السودان في هذا الماء المخصب المحسن الدى يجىء اليهم من طريق السودان وحمله المجرى العظيم بين جروفه

فاذا كان أكبر هم المصربن متجها الى الجنوب وكان اكثر تفكيرهم فى الصلات التى تربطهم بجاراتهم النيلية وفى توكيد هذه الصلات وتوثيقها فليس ذلك منهم حبا فى الفتح أو اندفاعا وراء شهوة الاستعمار التى يجرى وراءها كثير من الامم بل هو الحرص الطبيعى على الحياة حرصا أصيلافى سليقة كل حى وفطرته

على انه اذا كانت حاجة مصرالى توكيد الروابط بينها وبين السودان أوضع من حاجة السودان المثل هذا التوكيدلوقع السودان عند منابع النهر فليس ذلك معناه أن السودان أقل من حاجة مصر لتوثيق الصلات بينهما ، ولئن كان السودان منبع الحياة المادية التى تفيض على مصر مع فيضان النيل فمصرهى منبع الحياة المعنوية التي تفيض على السودان مع فيض الحضارة أيا كان مصدره ، وكما تحيط الصلحارى بعصر فتقصر حياتها على ما يغذيها النيل بهمن

مياهه كذلك تحيط الصحارى بالسودان وتفصله عن مصادر الخصارة ، ولقد بالغت الطبيعة في ذلك حتى ليحسب الانسان حين ينظر الى خريطة النيل أن حوضه عالم مستقل فيه كل ماتحتاج اليه الحضارة من أدواتها وأسبابها ، ولقد فتحت مواني على البحر الاحمر لتصريف تجارة السودان ولجلب التجارة اليه ، لكن هذه المواني لا تصلح ولن تصلح لتكون باب الحضارة والعمران ، بل كانت الحضارة وكان العمران يهبطان الى السودان من طريق مصر أكثر مما يهبطان اليه من أى طريق آخر ، ولذلك كان السودان بأرجائه الفسيحة هو المهجر الطبيعي لمصر تحمل اليه من أسباب حضارة العالم ما يشركه بنصيب في هذه الحضارة .

وقد كان الغزو والفتحوسائل الحضارة في الماضي . فكانت الدول ذوات الحضارة القوية تغير على غيرها من الدول فتفيد من حضارتها وتفيدها من الحضارة القوية ولذلك كثيرا ما تصلت الحروب بين مصر والسهودان لاستنقاء الصلات الطبيعية التي يجب أن يشهد السودانيون والمصر ونجميعابمحاربة اسباب ضعفها لا بالمحاربة في سيبيل وصلها . على أن تقيدم العلم وتقريبه بين شعوب العالم المختلفة وتضييقه دائرة الارض جعسل الغزو والغتح منظورا اليهمابعين المقت حتى من الاقوياء الذين كانوا يستغيدون منهما . وكلما أزدادالعلم تقدما وازدادت الشعوب بعضها من بعض قسربا وتمتنت الروابط العقليسة والمعنوية وتحطمت الحسدود والحواجززادت اسباب التعارف والنفاهم واصبحت وسائل العنف والبطش بين الجماعات منظورا اليها يعين المقت والازدراء مثلها اليوم بين الافراد والطوائف ويومئه تكون بين شعبين متجاورين اوبين شعب واحد يقيم في بقعة من يقاع الارض يسر العلم اسباب الرغد فيها شيئاعجباوأمرانكراه ويومئذ يحل التضامن بين الشعوب محــل التنافس . ويكون بين الشعوب المتجاورة التي تصل الطبيعة بينها أقوى رباطا وأمتن عقدة . ثم تكون كل الإسباب الصناعية الطارئة على هلا التضاس والمفسدة اياه موقوتة مرهونة بالزوال

القواعد الني بعضي بها ظروف الحضرارة في الوفت الحاضر. وادوات هدا التصلمان كثيره أشرنا الى بعضها حين الكلام عن مشروعات الرى الكبرى ، فهده المشروعات يجب أن لاتراعي فيها الا الاعتبارات الفنيه الني نؤدي الى حجز اكبر مقدار يمكن حجزه من مناه النيل لاننفاع الاراضى ازراعبة الواقعة على شاطئيهمن أول مصر ذات الأولويه لماريحيه في هذا الانتفاع ألى آخر منابع النيل . كذلك يجب على مصرأن تكون المنبع الذي تجرى منه اسباب الحضارة الى السودان ، فليس الى السهودان سبيل للحضارة غير هذا المنبع ، ذلك لان المصرين اكثر العناصر امتزاجا بالسودانيين منذ اجيال طويلة . ونئن كان هذا الامتزاج قد اقترن في أحيان كثيرة بعناصر سيئة من جانب أو من الجانب الآخر فانه خلق بين الشعبين من الاواصر ماييسر التفاهم بينهما الى حد كبير . والحضاره اذا مرتبمصركان يسيرا أن يسيفها السودانيون بسبب هذه الاواصر . فأما إذاحملتها إلى السيودان عناصر أخرى ولو كانت من امم اعلى من مصر في الحضارة كعيها فانها لاتتماقلم في السمودان بمتل السهولة التي تتأقلم بها خمين تحملها العناصر المصرية . ولعل الاسماب التي ادت في الماضي الي عدم نجاح مصر في حمل هـذاانعبء الانساني في السودان ان الدين كانوا يقومون برئاسة المصريين هناك كانوا من عناصر غير مصرية ، وأن المصريين الدبن كانوا مرءوسين لهؤلاء كانوا من طراز محتاج لاسباب الحضارة فلا يستطيع أن يقدمها لغيره . واعتقد اعتقادا أكيدا أن مصر استطيع أن تعاون السودان في هذا المضمار معاونة جدية اذاوجد من المصريين ذوى المكانة والمقدرة من يتطوعون لهذا العملمن غير أية فكرة سياسية بل بدافع التضامن تحت تأثير الفكرة الانسانية السامية وحدها اعلم أن أعتراضا عمليا له نيمته يقف في هذا السبيل .

ذلك وجود الانكليز في السودان وقيامهم بالحكم فيه . وهم اعنراض صحيحاذا كان الانكليز بربدون حكم السودان لمجرد الحكم والاستعمار فللانكليز مصالح يريطانية يقتضونها من السودان اهمها القطن الذي يزرع فيه . ونعل المواصلات الامبراطورية بعض هذه المصالح كذلك . لكن الانكليز لا مصلحة لهم في اعاقة نقدم السودان وتحضيره وكلماتقدمت الحضارة في السودان وكان أهله أقدر على الاستغادةمن وسائل العلم كانوا اكثر انتاجا في سوق العالم العامة من جوانيها المختلفة . ولانكلترا في هيذا مصلحة أي مصلحة . ولئن كانت الظروف السياسية قد قضت في الماضي أن تقف مصر وانكلترا فرالسودانموقف الخصومة فاعنقد ان الانكليز والمصريين قد ادركواتمام الادراك سوء تلك السياسة وعفم نتائجها بالنسبة لانكلتراولمصر وللسودان جميعا . فمير الحكمة ـ وهذه هي الحال ان يقدروا وجوب اتجاه السياسة في المستقيل الى غسير ما كانتعليه سياسة السودان الى اليوم وليس نظام الحكم في السودان هو المشكلة العويصة في رأيي . واعتقد أن من المكن التفاهم في هذه المسألة بين مصر وانكلترا على أن تكون السودان ومصرمنحدتين بينهما مشل نظام ال «federation» فيكون لكل في المسائل الداخلية حرية التنظيم والتشريع وترتبظان جميعها فبالمسائل الخارجية والمسائل العامة بأتفاق مقررة قواعده وليس المفامهذا مقام تحديد أو تفصيل لهدا الاتحاد قبل قبول مبدئه ، فافا ببل هذا المبدأ كانوضع التفاصيل يسيرا . وأحسب أن مثل هـداالنظام فيمرونته وقليليته للتحوير يستطيع أن يحقق غايات الاطراف المختلفة .

وقد يمكن اذا قيل ميدا هذاالاتحاد ان يترك النظر في مصائع انكترا وامتيازاتها في السبود فالي حكومة السودان نفسها تحلها في حدود المسائل المروكة بموجب عظم الاتحاد لتصرفها .

ويخيل الى إن حلا كهذا فدينون من شنانه ان ينهى مسالة

معلقة لا فائدة لاحد من تعليقها وان يحل الى جانب ذلك مسائل كثيرة كمشروعات الرى السكبرى وكتحضير السودان وما الى ذلك مما يفيد السودان ومصر على السواء من غير أن ينشأ عنهضرر لاية مصلحة من المصالح

واذا كان المؤتمر الامبراطورى البريطانى قد قبل مبدأ مساواة الممتلكات المستقلة مع انكلتراوأن يكون رباطها جميعا ولاءها للتاج وذلك لمصلحة الامبراطورية البريطانية ولفائدة السلام فى العالم، فان منلهذه الفكرة الحرة فكرة الاتحاد بين مصر والسودان قد تسهل الوصول الى حل مسألة السودان حلا موافقا لمطلب مصر من غير مسلس بما للدول من المصالح فيهما

ولهذا الحل مزايا يعود أكثرهاعلى السودان كما أن لمصر منها فائدة لا تنكر ، وهو في نفسالوقت يكفل لانكلترا أن تحصل من السودان على المصالح والامتيازات التي ترمي الى تحصيلها من غير أن تضطر لحمل عب المستوليات المستقبلة التي تحملها اليوم فيه وأول مزايا هذا الحل انه يحقق مايريد المصريون والسهودانيون من وحدة القطرين ، من غير أن يجنى ذلك على عزة أى منهما ، ومن غبر أن يعوق تقدمه متأثرابعوائده وعقائده واعتباراتهالقومية الخاصة ، وهو مع ذلك لا يجدمن الاعتراض عليه ما يجده الاندماج التام بين القطرين، فالذين يريدون هذا الاندماج يبنونه على التاريخ وعلى وحدة الجنس والعادات فيمصروالسودان وخصومالاندماج ينكرون وحدة الجنس ويذهبون الىأن السودافيين غير المصريين واليا أن طوائف العرب في مصروفي السودان لا تكون سواد الشعب في أى بلد من البلدينوانما هي أقليات جاءت فيعصور الفتحالاخيرة ، وهم ينكرونكذلكوحــدة العادات ويذهبون الى أن تطور الحضارة في مصر غير منعاداتها القديمة حتى لو أن شيئا من الوحدة كان موجودافي الماضي بين عادات المصريين والسودانيين فقد انقطع اليوم ، وسنواء أكانهذاالاعتراض صحيحا امباطلافهو لايغير من العلاقات الطبيعية التيبين القطرين والتي أشرت اليها من قبل ، وهو لذلك اذا أمكنجدلا أن ينهض عائقا في مسيل الاندماج فلايمكن أن ينهض عائقافي سبيل الوحدة

فالاتحاد السويسرئ والولايات الامريكية المتحدة ليس بين الولايات التى يتكون منها أى من هذين الاتحادين مثل ما بين مصسر والسودان من شبه أو علاقة ،انما تصل هذه الولايات روابط الصلحة البحتة ، فأما سوى ذلك فيختلف بين ولاية وولاية اختلافا بينا • فسويسرا على صغرها يتكلم أهلها ثلاث لغات مختلفة عى الفرنسية والالمانية والايطالية ،ويدين أهلها بمذاهب مختلفة ، ولا تجمع بينهم الا ناحبة اخرى والولايات الامريكية المتحدة تجمع من مختلف المختلف الامريكية المتحدة تجمع من العتبار آخر وتجعل من الاتحاد الامريكي قوة قوميسة وعالمية منقطعه النظي

ثم ان اعتراضا آخر يقيمه جماعة من المصريين انفسهم يجعل الاتحاد وسيلة صالحة . ذلك أن نظام القبائل والعائلات قد زال من مصر ولم تبق منه الا آثار لاقوة لها ولا سلطان وحل محله النظام الديمقراطى الصرف الذي يجعسل الحيساة الدستورية هي الحياة الوحيدة الصالحة كنظام للحكم في مصر ، فاما في السودان فما يزال نظام القبائل والعائلات هو النظام الاساسى الذي تقوم عليه الجماعة المدودانية ، ولئن كانت التطورات العالمية المقبلة قد تدفع السودان كما دفعت مصر نحو النظام الديمقراطى فان هذا التطور بحاجة الى زمان غير قليل ، والى أن ينقضى الزمن اللازم لتمام هنذا التطور فمن العسيم ؛ بل من التعسيف ؛ الخضاع السودان للنظام الذي تخضع مصر اليوم له .

وثمت اعتبار آخر يجعلنا تغضل نظام الاتحاد بين مصر والسودان على نظام الاندماج ، ذلك ان مصر متهمة في سياستها بازاء السودان بانها سياسة استعمار لا سياسة تجرير . وهذه النهمة تروجها

السنة السوء كما روجت من قبل تهمة حرص مصر على الاستئثار بمياه النيل . ولا تكتفى هـقه الالسن باتهام المصريين بالمسل للاستعمار بل تذكر السوداتيين بأيام قديمة كان نتواب حاكم مصر فى السودان يسلكون مسلك العسف والاستبداد ويضربون هذا المسلك نظاما لحكم المصريين ومع بطلان هـذه التهمة أمام التاريخ والحق لان هـؤلاء الولاه الذين يوفدون الى السودان لم يكونوا مصريين وانما كانوا من جنس الحكام الذين يحكمون مصرين نفسها ، فانا نعتقد أن المصريين أحسر من أن يتهموا بالميل للاستعمار وانهم يريفون للسودان التقدم الحقيقي نحو الحرية ، وذلك يتحقق تماما تحت نظام الاتحاد ، فيومئذ يكون المصريون الذين يذهبون للخدمة فى السودان انما يذهبون بدافع محبة السودان والحرص على رقيه لابدافع استعماره وحكمه ، ويومئذ يجد السودانيون الوسيلة للرقى ولتحقيق كل معانى العزة ويومئذ يجد السودانيون الوسيلة للرقى ولتحقيق كل معانى العزة القومية

ولهذا الحل مزايا يعوداكثرهاعلى السودانيبنانفسهم . فهو يطمئن جميع المصريين تمام الطمانينة على مشروعات الرى الكبرى ويزيل من نفوسهم كلخوف من ان تكونهذه المشروعات يوما من الايام وسيلة لاكراههم على قبول مالايقبلونه اختيارا أو سببا لارغام عزتهم واذلالهم . ويومئذ تتسع الاراضى المصرية القابلة للاستغلال وتضعف في نفوس المصريين فكرة الهجرة الى نمن طويل مقبل . واذ كانت النفس الانسانية غير مولعة بالانتقال الا بدافع المصلحة وكان الاكثرون لاينظرون الالصالحهم الخاصة القريبة فان المصريين الذين يذهبون في هذه الظروف اليالسودان سيذهبون تحركهم عواطف انسانية سامية تريد ان عمن صلة الحضارة بين السودان وكافة مواطن الحضارة التي يتعفر افتقالها الى المودان عن طيريق غير مصر كما سبق يتعفر افتقالها الى المودان عن طيريق غير مصر كما سبق القسول . وما نشيك في ان هؤلاء سيعاونون على سرعة وقي السبودان في مضمان التقدم الانساني مادامت ادوات الحضارة

المادية تشاد فيه فتعساون على تزايد سكانه وعلى اخذ ابنائه بنصيب في المعادف اللازمة لزيادة الرغد والرخاء في ارجائه .

ونعتقد ان السودانيين يشعرون بشعورنا هذا ، وان الانكلين الذين اقاموا بالسودان منذ افتتاحه وتعاونوامع المصريين في تنظيمه يشعرون بها الشعور كذلك ، ومهما كانت احداث السياسة قد دعت في بعض الظروف الى اعلان سيئات عن المصريين واعمالهم فى السودان فالحقيقة التى لاربب فيها نا المصريين كانوا دائما اشدالعناصر صلة بالسودانيين واكثرها عطفا عليهم ، وإنهم لم يكونوا فى السودان تحركهم عاطفة الانانية التى تحرك غيرهم من النازلين اليوم فيه ، والتى ندفع هؤلاء الى ان بقصروا نظرهم على المصلحة الشخصية والحرص على اقتناء الشروه .

وهذا الحل ادنى الى المصلحة البريطانية من نظام السهودان الحاضر . فهو حل يرضى عزة السلودانيين وبتغق وكرامتهم القومية. وهو لذلك يبعد السودان عن اسباب القلق لتى تكلف الحكومة البريطانية مست شوليات الامن والنظام في السودان وما يترتب على هــذه المسئوليات من نفقات بحتملها دافع الخرائب الانكليزي من غيران بكون لاحتماله أياها ضروره ملجئة . ثم هو حل يتفق وتطور العالم في سبيل التضامن السلمي المنتج لخير الجميسيع ، والذي اصبح يحل رويدا رويدا محل القوه والاكراه والاستعمار . وهومن جهة ثالثة اقسرار لنظام مرن لايتنافي مع ماتسريده انكلترا من تقدم زراعة القطن في السودان ومن بحاح مشروع الجزيرة نجاحا باهرا . وهو فوق ذلك يعين على هذا النجاح ويجعله اقرب منالاواقل نفقات بما بطوع للمصريين من الاخذ فيه بيد السودانيين ومعاونتهم أياهم معساونه هي لاشك خير واجبدى من معاونة الفلاتة وغير الفلاتة من المؤارعين الطارئين . ولئن كأن المصريبون قد نرددوا في هذه المعساونة لما دعتهم انكلترا اليهسا من طريق شركة الجزيرة في سسنة ١٩١٣ ب



فذلك لأن ظروف السياسة كانت يومئذ مبعثا للخوف والقلق . بينا اقرار تظام كتظام الانحاديين مصر والسودان وما يترتب على هذا النظام من الطمانينسة لتقوس المصرين يزيل كل اسباب الخوف والقلق .

وثمت أعتبال . آخر لايمكن أن يغيب عن فطنه السياسية اليريطانية وبعد تظرها ذلك أنسواد المصريين لايمكن أن يهدالهم بال اذا راوا السودان منفصلاعنهم وهم سيذكرون دائما كلمة وزيرهم شريف باشا: «اذا تركنا السودان فالسسودان لن يتركنا " أ ، وكلمة المستشسسار الانكلسرى أوزارة الاشسسفال المصرية: « السودان الزم لمصرمن الاسكتدرية » . وأذا صبح ان مرت فتسرات من الوقت هدات بيها عواصف السياسة لسسبب من الاسسباب واضطر المصريون الرقى عن حالهم سواء لعدم ملاءمة الوقت الوقادة الظاهرين منهم فد شبعت اطماعهم بما نالوا من المناصب والجامو المصالع لانفسهم ولذويهم فان هذه الفترات لا يمكن ان تدوم في حياة الامم مادام ثبت مايدهو الى تزعزع الامروفيها • كَفَلْكُ لايمكن ان يغيب عن فطنة السياسة البريطانية وبعد نظرها أن السودان وحمر بينهما فضلاعن رابطة التيلالطبيعية رابطة اللغة والعقيدة والجُوار • وهذه روابط لاوجودلها عند اي من الدول الاخسري المتاخمة للسودان • وطبيعي مع تقسهم السرقي والخضيارة فسي السودان أن تزداد عقبه هيد الروابط متانه وان ينظر السودان لمصر بمثل العطف الذي منظر مصريه للسودان ويومتذلايترك السودان مصر اذا عن تركته ولا يمكن أن يغيب عن قطنة السياسة البريطانية ويعد عظرها خيرا أن فترات القلسق اصدح الغترات للشمعوذة المسياسية وابعدها عن أن تكون الظرف الملائم للاتفاق الودى المعقدول • فاذا كان ذلك كله صحيحا كان الروقت الحساضر انسب الاوقات للتفكير في اتحاد مقر والسودان على المبادى السمائق ذكسرها وذلك بانه وقت سكينة وحدو عكل اتفاق يتم فيه يتم بعمه رويه وتفكير ويكون منبعثا عني اعتقاد صحيح بصلاحه .

ولقداكدت لى اقامتى القصيرة بالسودان صحة هذا الراى الذى عرضت و فكما ان السودانيين بحاجة لى ان يقوموا بالعمل لتتطور نظمهم الحاضرة فى اتجاه يتفق وسيرة العالم الحاضرة ممذه السيرة التى لامفر من وصولها الى ايجاد مشابهة كبيرة بين نظم الحكم فى مختلف دول العالم بسبب ما تقرب المواصلات الدول بعضها من بعض حد فهم بحاجة في هذا السبيل الى معونة صادقة مخلصة ليست لها اية غاية سياسية ، واذا كان وجدود الانكليز للاشراف على تقدم زواعة القطن فى سهل الجزيرة من شانه ان يعطيهم فى ذلك مثلا صالحافان الفارق بينهم وبين الانكليز فى اللغة والجنس والعادات والدين يجعلهم بحاجة الى المصرى القريب منهم فى ذلك كله والدى درس الانكليز عن قرب ، والذى لا يرجو بعد وضع قواعد الاتحاد بين مصروالسودان ، الا ان يمهد السبيل بعد وضع قواعد الاتحاد وثيقا متينا بعيدا عن العثرات والاضطراب والقاء هذا الاتحاد وثيقا متينا بعيدا عن العثرات والاضطراب والقاء هذا الاتحاد وثيقا متينا بعيدا عن العثرات والاضطراب والقاء هذا الاتحاد وثيقا متينا بعيدا عن العثرات والاضطراب والقاء هذا الاتحاد وثيقا متينا بعيدا عن العثرات والاضطراب والقاء الاتحاد وثيقا متينا بعيدا عن العثرات والاضطراب والمناد وثيقا متينا بعيدا عن العثرات والاضطراب والمناد وثيقا متينا بعيدا عن العثرات والاضطراب والانتحاد وثيقا متينا بعيدا عن العثرات والاضطراب و الانتحاد وثيقا متينا بعيدا عن العثرات والاضطراب و المناد وثيقا متينا بعيدا عن العثرات والاضطراب و المناد وثيقا متينا بعيدا عن العثرات والانتحاد وثيت الهناد وثيقا متينا عن العثرات والانتحاد وثيقا متينا بعداد وثية المتحاد وثيقا متينا عن العثرات والانتحاد وثية المناد وثية المناد وثيقا متينا بعداد وثية المتحاد وثيقا متينا بعداد وثية الاتحاد وثية المتحاد وثية المت

## كتب للجهيع

#### كتب قيهة بقروش زهيلة

صدر منها حتى الان

1 - آبار في الصحيحراء - مجموعة قصص مصرية للاستاذ معمود كامل المحامي ٢ ـ الضــاحك الباكي ـ احاديث عن الثورة المصرية وذكريات عن

٣ ـ الف ليلة الجسديدة ـ اخراج جديد لهسدا القصص الفريد في الادب العربي للاستاذ عبدالرحمن الخميسي

پساء من خــــزف \_ مجموعة منالقصصالصرى العصرىالشائق

٧ ـ الشرق والفسرب ـ

11 - في الم

الصبا والشباب للاستاذ فكرى اباظه بك

للاستاذ سعد مكاوى

 محموعة مسور فكهة من الحياة للاسستاذ ابراهيم عبد القادر المازني

٣ ـ فرعون. الصنفير \_ مجموعة قصص مصرية عصرية طليسسة للاستلا محمود تيمور بك

مجموعة قصص لصور الحياة المرية مع مقارنتها بالحيساة في بلاد الغرب للدكتور محمد عوض محمد بلا

٨ \_ قض\_\_\_ايا الحب \_ مجموعة من اغرب وامتع القفيايا التي عرضت على المحاكم المعرية في مختلف بلاد القطر للاستاذ فانق الجوهري المحامي ٩ ـ جيشنا في فلسطين ـ تسجيل تاريخي لمسارك الجيش المرى في حملته لانقاذ فلسسطين من الارهاب الصهيوني للصاغ النبيد فرج

١٠ ـ الف ليلة الجديدة ـ الجموعة الثانية من هذا القصص الفريد للاستاذ عبد الرحمن الخميسي

ــــ أة \_ مختار الرايا التي شرت في السياسة الاسبوعية لفقيد الادب الشيخ عبدالعزيز البشري

١٢ ـ غاديات رائحات \_ مجموعة قصص مصريه منتزعة من صميم الخياة تصور النضال العنيف بين الحب والعواطف الاخرى للاستاذمحمودطاهرحقي

١٣ \_ صــانع الحب \_ مجموعة من القصص الواقعيسة ، جرت حوادتها في القاهرة وباريس ولنسدن للاستاذ احسان عبد القدوس 1٤ ـ دموع وضسحكات ـ مجموعة قصص واقعية تمثل مافي الخياة من ماكس وخواتمهما للسكالي السكيير الاستاذ عباس حافظ ١٥ \_ عند ما تحب المراة \_ مجموعة فصمى معرية نصيدور تقسية الراة وتحلل غوامقسها الاسستاذ حلمي مراد الحامى 17 - حاجيبايا الاصفهاني - عن جيمس مورييه بقلم ،رسي الشافعي مجموعة من خرافات فلرسي واهلها تضحك أعمى الناس ضحكا ١٧ \_ جرائم ومرافعات \_ للاستاذ يوسف حلمي المعلمي \_ مجموعة من أشهر القضايا الجنائية الفريية التي الخارت اهتمام العالم كله ١٨ - الطريق الى السعادة - تلفيلسوف الامريكي هنري لثك بقسلم الروت محمود \_ ابحاث عملية تجربيسة للتخلص من متاعب الحياة والخصول على السعادة 19 ـ موعد في الجنسة \_ قمص واقعية عن الابطال المريين اللين استشبها في فلسطين للصحفي المروف الاستاذ حلمي سلام ٢٠ \_ نجيب الريحاني \_ داسة وافية دفيقة لحياة نجيب الريحاني بقلم الاستاذ عنمان المنتبلي [] ... صدور من سريف : صورة صادقة غياة الريف بما فيه من نعيم وشقاء ، ومسرات وأحزان للسكاتب المبدع الاستأذ محمد زكي عبد القادر

### من كل نسخة من هذاه الكتب

٢٢ ـ الحب في التاريخ \_ اشهر قصص الحب التساريخية للاستاذ

سلامة موسى

### ه قروش

تطلب من شركة التوزيع المعرية ٨ شارع ضريع سعد بالقاهرة



و ان انناس بعداً دن القصص والمعلاة وانهم بنديد وانت الأنهم بنديد وانت مناه بناهم بنديد وانت منت بخاربهم وانت المياة ليت الانجارب فهم بنديد وانت تضيف المعردك مرات بعدر عد الفص و وأن تضيف المعردك مرات بعدر عد الفص الني تعرف المعرد في المعردك مرات بعدر عد الفص الني تعرف المعرد في المعردك مرات بعدر عد الفص

العدد الثاني يصبدر يوم ١٥ نوفمسبر

بصدر قريبا



عبرالهمن الخميسى

يطلب من مكتبة النهضة المصرية ٥ ش عدلى باشا ومن جمينه الكتبات الشهيرة



ان ادمیرال بعرف حاحاتك و بعرف حصف يشبعها وهو في أحجامه وأسعاره يلائم كل ذوق أجهزة رامير وبوائق كلميزانية وتعتبر الثلاجة الديوال المستاميه ذات الحزانة الداخلية أعجوبة لل تصميما وقنها. وإذا أنست إلى راويو أدميرال أعجيك صوته المطيعي الجلي كما أن المعلمي السكهرياتي أدميرال الدى يطبى وحده آكيا وجبة طمام كاملة جدبر بتقدير ورضاء ربات المنسازل . ويسئل في كل جازهن أجهزة أدميرال جسال التصميم وسمو



جغذا نات لمفظ الأغنديك

أجهزة لنفيير الاسطوانات آليا النن المندس وتدوة النيسة الوكلاء الموزعون للقطرالمصري شركة الشرق الأوسط للمشروعات والتوزيع والبخارة مسارة ايوبسيليادم ٢٢ سنشارع شريعنب باست التامسترة الكتاب القادم من كتب للجميع وراء القضبان للاستان احمد حسين يعسد في أولد يسمبر سنة ١٩٤٩ من حوش المحمد من قروش

بنائ مصت

شركة مساهمة مصرية سركة مساهمة مصرية سن من - ٢- القاهق مؤسس الصناعات الكبرى وشركات مصر " مركزه الزييى ١٥١ ش محديك فريد "عماد الدي مابقا" يؤدى جميع أعمال البغول فرع الاسكندية - ١٩ شارع طلعت حرب باشا فلبنك فروع ومكاتب ومنوبيات بأهم مدن القطرالي ولمنه مراسلون في جميع أنحاد العالم ولمه مراسلون في جميع أنحاد العالم قسم مسنوق المتوفير ينجع على الاقتصاد والاد فارقسم تأجير الخزن الحديدية - الإيجار بشروط مناسبة





جراري عنون أكثر الجراب إنتاجًا وأقلها استهركًا



يؤدى جميع الأعمال الزراعير

بعجرد اللمس بأطراف الأصابع المناية ممتازة مت جميع الظروف الزراعية الوكلاء في الشرق الأوسط

شركة الثرق الأوسط للمشروعات والتوزيع مبالة العرض نامهية شارعى عمادالدي ود دبريالقاهرة



صدراخيرا العلى الجديد المهتاز

اطلبه من باعة الصحة

24 19